جانيت دئيلي

# وَردة قايين

مُرِيِّةُ مُرْكُونُ الحامِعِ الأزهر والقاهر

0 شارع الشيخ محمد عبده خلف الجامع الأزهر ـ القاهرة ت-/١٢٣٧٨٦٤١٨ ـ ١٢٢٧٨٦٤١٨

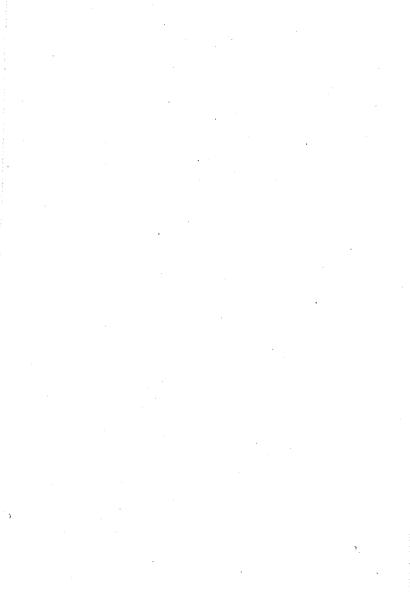



## روایات عبیر

منذ صدور هذه الروايات في العالم العربي، بعدما طالعها القراء عبر جهات الأرض الأربع، ونحن نتلقى التهاني والتشجيع ورسائل الشذى الطيبة من كل مكان

لأن هذه الروايات بطاقات سفر ذهاباً فقط الى عالم النقاء العاطفي وصفاء الأحلام، ولأنها لمسة نسيم بالغة الرقة، ورفيقة المطالعة المفضلة لدى الملايين في العالم كله.

اربطواحزام الأمان فالرحلة الى عالم الحب تبدأ في الصفحة التالية!

وردة هايين ٢٧

### العنوان الأصلي لهذه الرواية بالانكليزية SAVAGE LAND

## ۱ ـ مطر... مطر

توهجت شعلة من الضوء وسط السحب الملبدة بالغيوم، تبعها صوت الرعد الذي يجفل القلب، فارتفع نبض كولين ماكغوير وتشبثت أصابع يديها بقعد السيارة حيث كانت تجلس، وظلت عيناها مثبتتين على الزجاج والمساحات تحاول جاهدة، في بيأس قاتل، أن تزيل المطر المتساقط بغزارة، ثم تطلعت في خوف واضح الى أخيها الذي كان يجلس وراء عجلة القيادة وقالت له بصوت يشوب الاضطراب، وأن كانت قد بذلت جهدها لكي تخفيه:

« داني... ألا تظن أنه من الأفضل أن تتوقف؟»

قال بدون أن يحيد بصره عن الفراغ الممتد أمامه:

«أين تقترحين أن نقف يا كولى؟ اذا توقفنا الآن، فمن المحتمل ألا يبدأ المحرك في الدوران ثانية».

رأت كولي الماء ينهمر على السيارة، فتمتمت قائلة: «كان يجب أن تأخذ برأى الرجل وتعود الى الكاراج».

قال دانی بحدة:

«المسافة التي قطعناها تبلغ ثلاثين ميلاً... وكان المطر رذاذاً عندما بدأنا الرحلة. وكان داني قد انتابه التوتر وهو يقود السيارة عبر طريق تكساس

المتعرج، ولذلك أردف يقول بالحدة نفسها:

«كيف كان لى أن أتنبأ بأن الطقس سوف يصبح على هذه الصورة؟»

«ولكن الرجل قال ان المطر سيكون سيئاً في الجبال، وقد يتعرض الطريق للفيضان... وهذه اللافتات التي نراها...»

توقفت كولي عن مواصلة الحديث... اذ لاحت احدى لافتات الطريق، على ضوء الكشافات الأمامية للسيارة، ثم أستطردت تقول:

«في الجو الممطر يجب أن تنتبه عندما نقترب من مفترق الطرق».

صمتت ثانية، وندت عن صدرها صرخة خافتة، وقالت:

«أوه، داني، هناك لافتة أخرى».

« كولي... ألا تكفين عن الحديث عن هذا المطر والرعد؟ ألا تكبرين وتتخلصين من مخاوفك الطفولية؟»

وتشبثت أصابعها بعجلة القيادة... وكأن حياته تتعلق بها، وروحه، لا تحب أن تفارق جسده. ثم تابع كلامه قائلاً:

«سننجح فلا تقلقي».

رسمت كولي ابتسامة على شفتيها... وحاولت أن تبتلع مخاوفها وأشاحت بوجهها، وتطلعت عبر النافذة المجاورة، وأخذت تقضم بلا وعي أحد أظافرها، بينا كانت عيناها تراقبان الأضواء المتناثرة فوق التلال والجبال، وخيل اليها أنها ترى أشباحاً تتطاول قاماتها في الفضاء، وعيناها ناعستين، واسعتين، وشعرها البني تتأرجح خصلاته وراء أذنيها. ومع هذا... كان سحرها الطفولي جذاباً... ويبشر بجهال غير طبيعى عندما تبلغ مرحلة النضج.

أبطأت السيارة الشيفروليه القديمة في سيرها عندما بدأت تخترق مفترق طريق تغمره المياه... فأدارت كولي رأسها، وتطلعت الى داني الذي شعر بارتياح عندما نجح في اجتياز بركتين من الماء وبدأت العجلات تطأ أرضاً صلبة مرة أخرى. وسألته:

«لماذا أقيمت هذه اللافتات؟»

كانت كولي تحاول من خلال الحديث أن تتغلب على الاضطراب الذي بدأ

يجيش في أعياقها، وكانت تدرك أن أخاها بدأ يقلق بدوره. وعندما فشل في العثور على اجابة سريعة، كررت سؤالها فأجابها:

«انها لافتات تحذر من وجود نسبة مياه مرتفعة».

وكشف وجهد عها يعانيه من توتر نتيجة قيادة السيارة، وتطلع بقلق الى شقيقته قبل أن يعود ببصره الى متابعة الطريق. ثم قال:

«أنا متأكد أنه لم تبق أمامنا مسافة طويلة».

وبالرغم من محاولته تهدئة شقيقته فان مخاوفه المتزايدة أثارت مزيداً من اضطرابها وكان دائي أصغر منها بعشرة أشهر، لكنه كان دائها بحتل مقام الأخ الأكبر بالنسبة اليها، يراقبها ويحميها برغم أنها بلغت العشرين من عمرها. قالت: «كان من الأفضل أن تخبر الخالة فيلهلمينا قبل قدومنا. على الأقل حتى يعرف أحدهم أننا هنا. لماذا لم تتركني أكتب اليها، وأخبرها?»

انفلتت ضحكة ساخرة من شفتي داني. ولم يكن يرغب في أن يعبر عن مشاعره الحقيقية لأنه يعرف أن شقيقته رقيقة القلب لا تعرف أن كشيراً من الناس يقدمون المساعدة بدون أن يكونوا جادين في رغبتهم. أنها لم يلتقيا بالخالة فيلهلمينا ولذلك تعمد ألا يكتب لها خشية ألا ترحب بدعوتها للاقامة

راح داني يتطلع الى شقيقته وهي قابعة في المقعد المجاور له وجفناها يضطربان كلها برقت الأضواء أمام عينيها، وأخذ يتأمل قوامها النحيل، وثوبها الرخيض... قبل أن يشيح بوجهه عنها... ثم حدّث نفسه قائلاً: «يا لها من حياة قاسية عاشتها أختى».

وكانت هي الحياة القاسية نفسها التي عاشها هو بدوره، اذ ترعرعا في كنف والد ماجن وحاول داني أن يحمي شقيقته من معاملة الأب السيئة قدر الامكان، اما هي فشعرت في أعهاقها بالارتياح عندما مات أخيراً في حادث اصطدام سيارة...

وواجه داني و كولي سنوات قاسية في بداية حياتها، ففي غضون عام أصيبت أمها بأزمة ربو وعاشت الأسرة محرومة من أسباب الرفاهية، وتعاني من فترات البطالة التي يتعرض لها داني الذي لم يكن أجره يكاد يكفي أفراد الأسرة، ومع ذلك رفضت الأم أن يترك المدرسة... فها يكاد الجرس يدق ايذاناً بانتهاء اليوم الدراسي حتى يسارع داني الى العمل، بينا تتوجه كولي لرعاية أمها. ولم يكن أمامه متسع من الوقت حتى يتمتع بالرحلات أو يعقد الصداقات ولم يكن يفكر في هذا كثيراً، أما كولي فكان عليها أن تنجز كل شؤون البيت... بالاضافة الى تمريض أمها. وقطعت كولي تفكير داني عندما سألته:

«لاذًا لم تذكر أمى الخالة فيلهلمينا؟»

هز داني كتفيه، وقال:

«لا أعرف، ولكنني سعيد أن لها خالة».

«ألم تشعر بالخوف، عندما فكرت في الحضور الى هنا. وتقديم نفسك الى انسانة غريبة عنّا تماماً... لا تعرف بوجودنا حتى يوم كتبت لها اول رسالة، تخبرها فيها أن أمنا ماتت؟»

كانت كولي لا تميل الى الاختلاط بالناس. وتعزف عن مقابلة الغرباء، فقد كانت تشعر بالخبل، وبالعزلة، وكان هدوءها يدفع الناس الى نسيان وجودها. مما زاد في تحفظها. وأنها لتتذكر جيداً ما حدث. فبعد أسبوع من وفاة أمها، كانت تساعد أخاها على اعادة ترتيب صندوق ثياب أمها، فاذا باضطراب غريب يعتريه عندما عثر على رسالة تحت مجموعة من الصور، فبعث بها الى هذه القريبة المجهولة، وهو يصلي ألا تكون قد ماتت... وبعد مضي أسبوع جاء الرد، فحمله داني الى المطعم، حيث تعمل كولي كمضيفة وأخبرها بأن تقدم استقالتها من وظيفتها! كم كان يشعر بكراهية لعملها في المطعم، نظراً لما تتعرض له من عبث الزبائن، انه لم يحبذ أبداً فكرة قيام كولي بخدمة النساس المذين لا يستحقون خدمتها. وتعمقت لديه هذه المشاعر، عندما رأى كارل يحاول

#### مغازلتها!

... وها هما الآن في طريقهما، والسماء تطلق فرقعة أخرى من الرعد. فزعت كولى فشخصت ببصرها نحو أخبها الذي تشبثت أصابعه بعجلة القيادة، وكأند يضع ثقته في اصراره على مواصلة الرحلة، وأخبراً قال:

وكأنه يضع ثقته في اصراره على مواصلة الرحله، واخيرا قال:
«يجب أن ننسى كل شيء تركناه وراءنا. هذه هي الفرصة التي يمكن أن نبدأ فيها
حياة جديدة، ونصنع شيئاً لنفسينا بدون أن نجد أحداً يثبط من عزيمتناه.
أجابت كولي وهي تحملق في وجه أخيها:

«ولكن كان في وسعنا أن نحقق ذلك في سانت أنطوان؟ لو التحقت بعمل يكن أن يوفر لنا مزيداً من المال، ويساعدنا على استنجار شقة فخمة. وفي وقت لاحق كان يمكنني أن أحصل على وظيفة أفضل، وأنت لديك العديد من الأصدقاء

**هن**اك».

قال بعنف:

«لم أحتمل العمل في هذا المكان، أن مجرد التفكير في زواجك من واحد من هؤلاء الأصدقاء يثير تقززي، قعندما تفكرين في الزواج لا بد أن يقع اختيارك على واحد من الأشخاص ذري المكانة، يوفّر لك منزلاً، فخياً، وملابس فاخرة \_ يجب أن يكون شخصاً مهذباً وقوراً لا يشبه كارل بأية حال! مه

واهتزجسم كولي عندما تذكرت الموقف الكريه الذي حدث في تلك الليلة، فقد أخبرها كارل أن داني سيتأخر، ولذلك سوف يرافقها الى بيتها، وحاولت أن تكون مهذبة معه لأنه صديق أخبها، وما زالت تتذكر عينيه تتفحصانها في صمت ثم تضرج وجهها بلون الدم عندما انزلقت ذراعه حول ظهرها، وجذبها نحوه، وقد حاولت أن تدفعه عنها، فأطلق ضحكة، وأجبر وجهها على أن يقترب من وجهه... وأفزعتها الرغبة العارمة التي كانت تعربد على ملامحه... لكنها كانت عاجزة أمام قرته البهيمية... ولم ينقذها الا وصول داني الذي أمره بلهجة حازمة بالانصراف ورحل كارل وهو يغمز لها بعينه!

وأفاقت كولي من ذكرياتها على صوت الأمطار تهطل بشدة، وراحت

تراقب بهدوء أضواء الكشافات الأمامية للسيارة التي كشفت عن مفترق طريق أخر تكسوه المياه والتي تصاعدت عالية امام اندفاع السيارة. وشعرت بشقيقها يحاول أن يغير من اتجاهها، وكانت اللافتة تشير الى أن المياه بالغة العمسق، فصاحت:

« داني، ان المياه عميقة، وسنفشل في اجتيازها!»

فبدا وجهه شاحباً شحوب الموت وهو يبذل جهده ليجتاز المياه... وما كادت السيارة تصل الى الجانب الآخر من الطريق حتى توقف المحرك عن الدوران... فتلاحقت أنفاس كولي والتفتت الى أخيها بنظرات فزعة، وراحت تراقبه في يأس وهو يحاول أن يبعث الحياة في المحرك ولكن بدون جدوى، وكرر داني المحاولة ولكن المحرك أصر على ألا يدور برغم توسلاته ومحاولاته. وتطلع الى كولى وتمتم قائلاً:

«أسف يا كولي، علينا أن نترك السيارة، دعيني أخرج من الباب المجاور لي أولاً!

غادر داني السيارة، ودار حولها تحت المطر المنهمر، حتى اقترب من الباب المجاور لمقعد كولي ومد ذراعه لمساعدتها على الخروج، ولكنها اعترضت قائلة: «أستطيع أن أسير».

ولكن داني حملها على ذراعيه، حتى عبر بها مجرى الماء... وعندما وقفت، قالت لَه:

«أنني بخير يا داني... وأستطيع أن أتدبر أمري».

ابتسم مزهواً بها قبل أن يبحث بعينيه عن المدينة التي لفتها السحب الداكنة. وتوقف بصره عند حدود باهتة لمكان برزت منه صخرة فأشار اليها وقال.

«هل تشاهدين هذه البقعة التي تبرز فيها الصخور عالية؛ أريد منك أن تتوجهي الى هناك لتحتمي بها وتنتظريني. شاهدت درباً على الجانب الآخر قد يقودني الى أحد البيوت فأطلب من أهله المساعدة صاحت كولي:

«لا يا داني دعني أذهب معك... أنني لست طفلة».

قال أما:

«ليس هناك داع لذهابنا سوياً. سأعود اليك بأسرع ما يمكن».

ولم يتح لها أية فرصة لمعارضته، ولكنه غاص على الفور في المياه التي تغطي مفترق الطريق وراقبته، وهو يسبح في المياه العميقة حتى وصل- الى الضفة الأخرى، ولوح لها بما يدل أنه وصل سالماً. ثم اختفى عن عينيها حيث ابتلعه الظلام الذي كان يكتنف المكان

ووقفت كولي في سكون تراقب الطريق الخالي، وأرعدت السياء، فدفعتها الى الحركة، وشعرت بالبلل في ثيابها والقشعريرة في أوصالها، وتطلعت الى الطريق، ثم ألقت ببصرها الى نعليها وراحت تخطو خطوات بطيئة وهي تنتزع بجهد قدميها من الأرض الموحلة.

وتوقفت كولي أربع مرات لتمسح الماء عن وجهها وقد راحت أسنانها تصطك من شدة الزمهرير، لكنها راحت تواصل سعيها حتى بلغت قاع الوادي.

وكان الطريق المؤدى الى التل ينحدر بميل قليل... وأدركت أن عليها أن تزحف لكي ترتقيه... ولم تستطع أن ترى قمة التل الا على ضوء البرق الذي أضاء

السهاء فتنهدت في يأس، وبدأت تأخذ سبيلها.

ولم يسعفها نعلاها على أن ترتكز بقدميها على الأرض الموحلة، لذلك كانت تستعين أحياناً بيديها لترتقى المنحدر زحفاً على ركبتيها وتقطعت أنفاسها وهي تتشبث بأصابعها في الأرض حتى لا ترتد الى الخلف فتعود من حيث بدأت.

وأحست بيد تمسك بذراعها، واليد الأخرى تتأبط ذراعها الأخرى، ووجـدت نفسها تقف على قدميها فأطلقت ضحكة خافتة من بين أنفاسها المتقطعة. وامتدت يدها الموحلة تمسح شعرها وقد صوّرت لها أفكارها ان داني نجح في معاولته وأنه عاد.

وصاحت باكية:

«أوه... دائي!»

ولكن الكليات تجمدت في حلقها، عندما رأت أمامها رجلاً طويل القامــة

يرتدي قبعة. وأستطاعت على ضوء البرق أن ترى في وجهه لحية قصيرة سوداء. وكان يقف جواد أسود اللون وراءه ورأسه يهتز وحوافره تدق الأرض بقوة.

واستجمعت كولي نفسها، وان بدت متلعثمة وهي تتحدث:

«أخي... ذهب... سيارتنا...»

أجاب الرجل بصوت جاد، وعِميق:

«رأيت كل شيء...»

ورأته يمتطي جواده، وسألت نفسها:«هل سيرحل. ويتركها وحدها؛» ولكنه سار بمحاذاتها حتى توقف الى جانبها. ولما مد ذراعه لها، خافت في بادىء الأمر، ولكنه صاح نافذ الصير:

«تعالى... لا نستطيع البقاء الليل كله تحت هذا المطر».

وتصورت أنه لن يتوقع أن تمتطي معه الجواد. ولكن التفكير السديد دفعها الى أن تمد يدها الى يده، فوجدت جسمها يرتفع بلا جهد عالياً ليستقر أمامه على الجواد.

وسألته:

«الى أين نحن ذاهبان؟»

ورأته يلف جسمها بمعطفه الواقي من المطر، وكأنه يبغي أن يقيها السيل المنهمر. ثم أجاب وهو يضم قوامها النحيل الطفولي الى صدره:

«هناك كوخ على الجانب الآخر من التل... سنذهب اليه».

وحث الرجل جواده على السير، وشعرت كولي بدف، جسمه يسري في أوصالها بالرغم من القشعريرة التي كانت تهزها وهي في ثيابها المبتلة، وكان قلبها يخفق بقوة كليا فكرت في أن الرجل الغريب يضمها الى صدره، ولكن هذه الدقات ضاعت في أضواء البرق وفرقعة الرعد ووقع الحوافر التي كانت تصاحب سقوط المطر، وبددت كولي الصمت الذي خيم على رفيقها عندما سألته: «ماذا... ماذا كنت تفعل الأن... في هذا المكان؟»

أجاب ساخراً:

«كنت أبحث عن الحيوانات الخرساء!»

ودهب أخي ليبحث عن مساعدة... وسيعود مع أحد ليعينه على اصلاح محرك السيارة».

قال شا:

«أن يعثر على أحد في مثل هذا الطقس. فضلاً عن أنني رأيت السيارة وهي تخوض في المياه، قبل أن أعثر عليك، ان نسبة الماء مرتفعة الآن ولا تسمح بالسفر. وحيثها ذهب أخوك عليه أن يبحث عن ملجأ يأوي اليه كها نفعل نحن».

وأدركت كولي من نبرة صوت الرجل الغريب أنه على جانب من العلم، فبدأت تتحدث اليه ثانية، لكنها توقفت عن الحديث عندما لاحت ملامح مبنى أمامها، فأوقف جواده أمام كوخ مظلم، وأنزلها حتى استوت واقفة، وهبط هو بدوره ووقف الى جوارها، ليقي رأسها بمعطفه، ورافقها حتى الباب ودفعه بكتفه فانفرج بصرير عال وتابعت خطواته وهي تحملق حولها بدون أن ترى شيئاً، بينا الحجه الغريب الى اليسار حيث أشعل عود ثقاب بدد الظلام قليلاً. وأوقد مصباحاً أرسل أشعة من الضوء الى كل أركان الغرفة. وتابعته ببصرها وهو يحمل المصباح حتى استقر في وسط الغرفة، ثم ركع الغريب أمام المدفأة وأضرم النار في الحطب، وبعد ذلك توجه الى سرير يقع الى جوار المدفأة وتناول بطانية ودفع بها الى كولى، وأمرها قائلاً:

«تخلصي من هذه الثياب المبتلة، ولفي جسمك في البطانية».

سألته لاهثة:

«الى أين أنت ذاهب!»

وتأملته جلياً على ضوء المصباح، فاتسعت عيناها عندما رأت ندبة تشق وجنته اليسرى. فأجفلت، ثم حدقت فيه فوقع بصرها على عينين زرقاوين تحدقان فيها ببرود... وأخيراً أجاب عن سؤالها قائلاً:

«سوف أذهب لأعتني بأمر الجواد».

عتمت كولى قائلة:

#### «آسفة».

وتركها الغريب وغادر الغرفة وصفق الباب وراءه، فتحولت تطلب الدفء من نار المدفأة. وتساءلت:

«لو أن أخاها فشل في العثور على أحد، فانها ستمضي ليلة قاسية وسط العاصفة. أما الأن فهي تستمتع بدفء النار وتستظل بسقف».

خلعت نعليها ليجفا ثم نفضت ثوبها المبتل، ووضعته على ظهر مقعد بجوار النار، وأحست برجفة فضمت البطانية حول جسمها، وأقتربت من وهج النار، طلباً للدف.

وانفرج الباب، ودلف الغريب الى الغرفة ورفع قبعته عن رأسه نافد الصبر، وتحلّص من معطفه وقد راقبته كولى وهو يضعها على مشجب معلق في ظهر الباب، ثم اتجه نحو المدفأة وبدأ يحلّ أزرار قميصه، وعندما تخلص منه رأت منكبيه العريضين وصدره يكسوه شعر أسود غزير، وحينا شاهدت جسمه العاري انتابها الفزع، فشدت البطانية أكثر الى جسمها ولكن بصره انتقل منها الى ثوبها الملتى فوق المقعد... فعاد اليها والشرر يتطاير من عينيه وقال:

«قلت لك اخلعي ثيابك كلها».

اتسعت حدقتاها خوفاً، عندما رأته يقبل عليها، وازدادت فزعاً عندما شاهدت الندبة فوق وجنته، ولكنه توقف... وقال وهو يصرف أسنانه:

«رأيت ملابس داخلية نسائية من قبل... اذا كان ذلك مصدر قلقك!»

رأت في عينيه قسوة شديدة. ولم ينتظر أي تعليق من كولي وانما سار الى الجانب البعيد من الغرفة، حاملاً معه المصباح، وثبته فوق مسهار بجوار الخزانة. وقال لها:

«سأرى اذا كان عندي شيء نتناوله، بيها تتخلصين أنت من ثيابك، هل أنت جائعة؟»

وهزت كولي رأسها بالايجاب حين لم تفارق عيناها الرجل الغريب، فقد استمر يجدق فيها، ثم قال:

12

«لن أراقبك وأنت تخلعين ثيابك».

وأدار ظهره لها، وبدأ يفتح أبواب الخزانة، وراحت كولي تبحث عن مكان تتوارى فيه لتنزع بقية ثيابها، بعيداً عن عينيه. وحملت الثوب، وألقت به على الفراش، وأقامت من البطانية ستارة تستطيع أن تخلع ثيابها وراءها، والتقطت أنفاسها عندما سمعت الغريب يضغ الماء، وأدركت أنه مشغول عنها. وأنها في مأمن منه، وبدأت تنزع ملابسها الداخلية، وانتابتها رجفة من عربها ومن برودة الجو، فأسرعت تلف البطانية حول جسمها، وفي ذلك الوقت أقبل عليها فائلاً: «هناك شاى ساخن، سأحضره عندما تكونين مستعدة».

«سأتناول قليلاً منه».

راح الغريب يتأمل قدميها العاريتين، ثم حدق في أنفها وعينيها، وكانت عيناه كالمرآة تعكسان محاولة كولي اليائسة في اخفاء اضطرابها وأخيراً قالت: «أنا فتاة في التاسعة عشرة».

وكأنها كانت تريد بذلك أن تدافع عن أنوثتها، فها كان منه إلا أن قال لها: «حقاً؛ الطعام سيكون جاهزاً في الحال!»،

سألته كولي:

«هل لى أن أساعدك؟ في امكاني أن أطهو».

وشعرت بجرح عندما رفض مساعدتها، وتقدمت الى المائدة، وجلست على المقعد وأخذت تحتسي الشاي في صمت. وبعد مضي دقائق امتدت يده ووضعت أمامها طبقاً مجلوءاً بحبات البسلة والبطاطس، فشكرته كولي بدون أن تتطلع اليه ثم تناولت الشوكة لتتناول طعامها. وعندما جلس الغريب على مقعد يقع الى يسارها، قال لها:

«اند ليس طعاماً متقن الطهو تماماً، ولكنه ساخن».

وكانت كولي تصارع بيد لتتناول الطعام، بينا راحت اليد الأخرى تمسك بالبطانية حتى لا تنزلق عن جسمها، وبلغت محاولة تغطية كتفيها بالبطانية خس عشرة مرة، نما اضطرها أخيراً إلى أن تدفع الطبق بعيداً عنها وهي تشعر بمنتهى

الحنق.

وأخيراً تطلع اليها وسألها:

«هل تحتاجين الى مزيد من الشاي؟»

هزت كولي رأسها بالنفي، وراقبته وهو يجهز على الطعام الذي كان يملأ طبقه، ثم نهض ليسكب لنفسه فنجاناً من الشاي. وسألته كولي وهي تشاهد عضلات ذراعه المفتولة العارية وهو يقلب السكر في الفنجان.

«هل توجد مزرعة قريبة من هنا تضم منزلاً يمكن لأخي أن يبلغه؟»

تطلع اليها بنظرة كلها كبرياء، ثم قال:

«منزل أل سمبسون الذي يقع على مصافة ثلاثة أميال من مفترق الطريق. الى أين كنتا ذاهبين؟»

أطرقت كولي برأسها وتطلعت الى شرخ في المائدة، ثم قالت:

«للاقامة مع خالتنا، أخي داني قال انها تعيش في مكان ليس بعيداً عن هنا. في مزرعة...»

وضع فنجانه، وتحوّل نحوها وهو يسألها:

«ما أسم المزرعة، أو اسم خالتك؟ ربما أعرفها».

شعرت كولي بنظرته الملتهبة، فتلعثمت وهي تقول:

«اسمها فيلهلمينا غرانجر، وهي تعيش في مزرعة سلاش أس، هل المكان بعيد عن هنا؟»

عندنذ رأت التوتر يكسو وجه الغريب، بعد أن رددت عبارتها أمامه. ثم سألها: «هل تتوقع وصولكها؟»

«هى دعتنا... هل تعرفها؟»

دفع مقعده إلى الوراء، ونهض واقفاً ثم قال:

«أجل، لا بد أنك تشعرين بالبرد، اذهبي وقفي الى جانب النار... وسأقوم بغسل الأطباق».

عادت تسأله باصرار وكأنها لا تبغي أن يتوقف الحديث بينهها. لأنها وجدت وردة قابين شخصاً يعرف خالتها: «هل تعيش خالتي قريباً من هنا؟» «أجل، أنت الآن في مزرعة - سلاش أس».

شعرت كولي بالارتياح، فسألته:

«هل تعمل عندها؟»

«كلا، ان أخي وهو زوجها بن عتلك المزرعة ويمكنك أن تقولي بأنني أعمل عنده.

وكانت الكليات تخرج من بين أسنانه المطبقة، ولم تشجعها نظرته الجريئة على أن تطرح عليه مزيداً من الأسئلة، وجلست هادئة في مقعدها، وراحت تراقبه يجمع الأطباق، ولم تستطع أن تعرف السبب الحقيقي في رجفتها... هل هو السرد أم الحوف؟

ونهضت من مقعدها، واقتربت من المدفأة، وطفقت تحدق في الألسنة المستعلة، وراحت تطرد الاحساس الذي راح يطاردها بأنها هي و داني انتقلا من موقف سيء الى آخر أسوأ. هل غضبه المكتوم الذي شاب صوته؟ أم الى تلك الندبة الموجودة على وجهه؟ لو أن داني كان معها الآن لاختلف الأمر تماماً.

وأحست بحركة وراءها فانتفضت، لكنها لم تلبث أن استعادت هدوءها عندما رأت رفيقها يرفع المخدات عن السرير. وكانت فرصة لأن تتمعن ملاعمه الخشنة. وهو يضع المخدات وراءها ثم قال لها:

«ستشعرين عزيد من الدفء اذا غت أمام المدفأة».

سألته كولي وهي تجلس القرفصاء:

هرفي أي مكان ستنام أنت؟»

راح يقلب النار، ويلقي بعض الحطب في المدفأة، ثم قال:

وعلى المقعد، اعتدت على النوم في أماكن وعرة!»

سألته:

معل تعرف خالتي جيداً؟ اننا لم نلتق بها من قبل. وأتسامل ما هي طبيعتها؟» وردة هابين ١٧

أجاب باقتضاب:

«أحيانًا تجدينها عاقلة، وإن كانت أراء الناس ليست دائهاً صحيحة!»

بدأت كولى تقول:

«ولكن...»

قاطعها الغريب قائلاً:

«أظن أن من حقى على الأقل أن أعرف اسم الفتاة التي سأمضي الليلة معها؟» تضرّج وجهها بلون الدم، وقالت:

« كولين ماكغوير، ولكن داني يناديني كولي ... انني أسفة لسلوكي عندما رأيت ندبتك، أفزعني الرعد من قبل وعندما عثرت علي، وبدا الغضب عليك فزعت منك، وأظن أن منظر الندبة فاجأني، منظرها ليس سيئاً بل تبدو كعلامة للبسالة في معركة ضارية.»

وكانت كولي تحاول يائسة أن تعالج الصدع الذي نشأ بينها وبين الغريب، ولكن ابتسامته الساخرة كشفت عن فشل محاولتها، فتطلعت الى يديها وقالت: «آسفة... كان الأجدر بر, ألا اتفة مكلمة».

قال متردداً:

«لا عليك يا كولي، أن مقارنتك تختلف عن الوصف الذي يصفني الناس به...» هست كولى بجفاف:

«تقصد الندبة؛»

وتمنت أن تستعيد الكلمات الى جوفها في اللحظة نفسها، لكنه حدى فيها بهدوء قبل أن ينهض من مقعده ليطفىء نور المصباح. وكانت ألسنة النار المشتعلة في المدفأة تلقي بضوئها على المكان المظلم، وتتراقص على صفحة وجهه. وعندئذ أخذت كولي تقول:

«انني أسفة... أنت تقصد...»

قاطعها بصوت رقيق:

«مجدر بنا أن ننام».

شاب كولي الاضطراب، فتمددت وراحت تحدق في النار، لكنها رفعت رأسها، وتطلعت الى الرجل الجالس على المقعد، فرأت رأسه يستريح على ظهر المقعد، مغمض العينين، وكأنما أحس بنظراتها ففتح عينيه... وشخص ببصره نحوها وسألها بدون أن يغير من جلسته:

«ما الأمر؟»

سألته كولى:

«انني لا أعرف اسمك؟»

قال وعلى شفتيه ابتسامة شاحبة:

« جيسون، وأصدقائي ينادونني جيس، طابت ليلتك يا كولى.»

«طابت ليلتك يا جيس».

## ٢ ـ اهل المزرعة

رفع الجواد قوائمه عالياً ليتخذ سبيله في هبوط المنحدر، ومع حركة خطواته الرسيقة، أخذت كولى تتايل فوق ظهره بصحبة جيس، وكان السرج يتألق يعمرة قانية تحت أشعة شمس الصباح، وفي بداية الطريق وقف شخصان بجوار سيلرة، يراقبان وصولها، وعرفت كولي أحدها: أخوها. وحدست أن الشخص الآخر لا بد أن يكون صاحب المزرعة الذي طلب داني مساعدته.

وعلى الرغم من أن كولى شعرت بارتياح لرؤية شقيقها، لكن الخوف الذي أعتراها ليلة الأمس لم ينقشع مع نور الصباح، لأن رفيقها جيسون كان مقلاً في حديثه معها في هذا الصباح. لقد خرج قبلها ليعد سرج الجواد، وعندما عاد قال ها: «مرحباً»، ووجدها انتهت من ارتداء ثيابها، واحتساء الشاي الذي أعده لها، أخيرها أن الجواد أصبح على أهبة الاستعداد ليحملها الى أخيها. وكان هذا هو مجمل الحديث الذي دار بينها خلال الخمس عشرة دقيقة الماضية.

كانت هناك أسئلة عديدة تمنت كولي أن تطرحها عليه: كانت تريد أن تسأله عن خالتها وعن المزرعة وعن كل شيء، ولكن الشفاء المطبقة، والملامع الصارمة أغلقت باب الحديث، ولم تيأس، فلن تلبث أن تعثر على اجوبة عن اسئلتها، غير أن القشعريرة التي كانت تسري في أوصالها اوحت اليها بأن هذه الأجوبةلن تشفى غليلها.

يدا وجه داني جادًا وهو يساعد كوني على النزول عن ظهر الجواد. كانت

عيناه قلقتين عندما رأى ثوبها الموحل، وشعرها الأشعت مما يعني بلا شك أنها صادفت متاعب.

وكان يرغب في أن يعرف ذلك. فسألها:

«هل أنت بخير يا كولى؟»

أكدت له قائلة:

«أجل... أنا بخير».

قال دائي وكأنه يحاول أن يؤنب نفسه:

«حاولت أن أعرد ليلة أمس، لكن المياه كانت مرتفعة، وكدت أجن عليك، خاتفاً على حياتك من عنف العاصفة. ليتني أخذتك معي».

أجابت كولي وقد اصطبغ وجهها بحمرة الخجل:

«كل شيء على ما يرام، هناك كوخ على الجانب الآخر من التل أمضيت فيه ليلتي».

واتجهت بهصرها الى حيث يقف جيس متحدثاً مع الرجل الأخر، وتبع داني بصرها نحو الرجل الذي جاءت معه على ظهر الجواد، ثم قال:

«السيد سيمبسون أخبرني بالمكان، لكنني لم أحتمل فكرة فشلك في العثور علمه.

تطلع داني نحو الرجل ثانية، وسألها:

«هل عاملك معاملة طيبة؟»

أجابت كولي وهي تتجنب نظرات الشك التي تراود أخاها:

«أجل. كنت خائفة في بادىء الأمر لكنه يعمل في مزرعة شقيق زوج الخالة فيلهلمينا، إنها لا قلك المزرعة با داني».

قال داني:

«أعرف ذلك».

وحاول أن يكون صوته متاسكاً حتى لا تشعر كولي بأي خوف قد يبعث الاضطراب في نفسها، ثم أردف يقول:

«حملت ثيابنا من السيارة، فقد بللتها المياه ليلة الأمس».

سألته كولي:

«هل سيدور محرك السيارة؟»

أجاب داني:

«ليس قبل أن نسحبها من المجرى، ونقوم بفحصها، وحتى ذلك...»

ولم يواصل حديثه، وانما تطلع الى وجه شقيقته، وقرأ القلق في ملامحها، فلو أن الخالة فيلهلمينا لم تستطع أو لم تقبل وجودها فانه من المتعذر عليها العودة، ليس معها نقود، وليست لديها وسيلة يعودان بها. وحاول داني أن يستجمع شجاعته قائلاً:

«لا تقلقي يا كولي... ستتحسن الأمور ـ أعدك بذلك».

«ولكن يا داني... ماذا يحدث لو...»

قاطعها الرجل استعداد للرحيل، «هيًا بنا نرحل الأن».

أجاب داني وهو يقود شقيقته الى مكان السيارة حيث يقف الرجلان: «هيا بنا يا سيد سيمسه ن».

وراحت العينان الزرقاوان القاسيتان تدرسان داني باهتام وهو يقدم كولي الى صاحب المزرعة، في حين كانت ملامح داني تبدو رقيقة وهو يتطلع الى وجه جيس، فجذبت بصره الندبة التي برزت واضحة بين شعر لحيته، كها أسرته نظرات عينيه النافذتين، ولكن في كذه المرة فشل داني أن يقرأ ما يدور فيهها، اذ أسدل جيس قناعاً كثيفاً فوق وجهه ومد داني يده ليصافح جيس

«أريد أن أشكرك الاهتامك بشقيقتي».

قائلاً:

ومد جيس يده ليصافح داني، وهز رأسه محيياً، ثم أمسك اللجام في قبضة يده قبل أن يمتطي جواده، فبدا وجهه مختفياً وراء حافة قبعته، ثم لوّح بيده مودعاً، وبدأ يستحث جواده ثم يعدو بعيداً عنهم، بينا كانت كولي تتابعه بنظراتها. وثابت الى رشدها عندما سمعت سيمبسون يقول:

«آه... انه رجل بارد...»

وتطلع داني الى سيمبسون في ريبة لكلهاته، وود أن يجد تفسيراً لها. ولكن صاحب المزرعة أردف يقول:

«هتا بنا».

وجلس داني وشقيقته في هدوء في المقعد الأمامي الى جوار سيمبسون، وأغلق باب السيارة كأنه أغلق آخر باب في قصة هروبهها، اذ كان عليهها أن يواجها المجهول، منذ تلك اللحظة.

اخذت شمس الصباح تتسلل من الستائر المسدلة، وتنهمر على الفتاة النائمة في فراشها، وكانت العصافير في الخارج تفرد محيية نسيم الصباح، كأنها تدعو كولي لتستيقظ، واستجابت الفتاة، وراحت تنفض النوم العميق عن جفنيها، وعندما فتحت عينيها، انتابتها الدهشة لرؤية المكان الغريب الذي يحيط بها. ورحفت ذكرى الأمس الى ذهنها، فأستوت على السرير، ثنت ركبتيها، ولفت ذراعيها حولها وأحست بمرارة أحداث الأمس، وهي تحدق بحزن في الزهور المرتسمة على اوراق الجدران.

تذكرت رحلتها في السيارة التي كانت تسعى حثيثاً الى مزرعة سلاش أس بينا الصمت يخيم على المسافرين الثلاثة. هاجت الأفكار السوداء عقل كولي وتساءلت: «هل سلوك داني الغريب أم صمت سيمبسون هو الذي أثار مخاوفها من جديد؟ انها تدرك أن داني عرف شيئاً زعزع ثقته، لكنه لم يخبرها بجزيد من التفاصيل!

وتوقفت السيارة أمام منزل من طابقين، يتألق بلونه الأبيض وسط أغصان أشجار البلوط شعرت كولي بالفرح لجهال المنظر، لكن الفرحة تبددت عندما قال سيمبسون:

«أسف أيها الفتى... يبدو أن الرجل المسن يجلس الآن في الشرفة، وهذا ما أمقته، لكن على أن أصحبك اليه».

وما كادت كولي تحاول سؤال دانبي عن فحوى حديث السيد سيمبسون حتى وجدت شقيقها يفتح الباب، ويغادر السيارة. تبعته وهي تحاول أن تزيل البقع عن ثوبها، وتعيد تمشيط شعرها المشعث، ثم أخذت تقضم ظفرها بقلق، عندما تصورت لحظة مقابلتها للشخص الذي أشار اليه سيمبسون بلقب الرجل المسن

كان يجلس على مقعد متحرك وقدمه سيمبسون باسم بن سافدج، فتطلعت اليه كولي، ووجدته أشبه بالنسر، أحالته السنوات الى نسر طاعن ذي عينين زرقاوين جالتا بدقة من وراء شعر حاجبيه الكثيفين ورأسه المكسو بشعر أبيض وخصلات رمادية، وقد كشفت بشرة وجهه المتهدلة سوء حالته الصحية.

أخذ السيد سيمبسون يشرح له أن دانسي و كولي ابنا أخست فيلهلمينا، وهها هنا لزيارتها. كها أخبره بما حدث لسيارتهها، وأنها أمضيا الليلة في مزرعته. وراح بن سافدج يراقبهها في حرص أثناء حديث سيمبسون، ورأى بقع الوحل التي لطخت ثوب كولي وأدرك من منظرها ومنظر أخيها أنهها ليسا ميسوري الحال، فلم يلق بكلمة ترحيب لها، وأخيراً قال بابتسامة ماكرة: «كم تمنيت رؤية آخر الأقارب الطفيليين! فيلهلمينا موجودة الآن في حديقة الزهور وسأتحدث اليكها غداً...

وأدار مقعده المتحرك وتركها، بينا كان تهديده كالسيف المسلط على عنقيهها.

دخلت الحالة ذات الشعر الأبيض غرفة نوم كولي التي كانت قابعة في الفراش تستعيد شريط الأحداث، فقالت لها:

«هل استيقظت الآن يا عزيزتي؟ كان الاعياء بادياً عليك، فقلت لنفس، دعي الطفلة الصغيرة تتأخر في نومها هذا الصباح!»

سألتها كولي بانزعاج وهي تقفز من فراشها:

«أوه... خالتي هل الوقت متأخر حقاً؟ لا أريد أن يظن العم بن أنني أتأخر دائهاً في نومي!»

وأشارت الخالة على كولي و داني بأن يناديا السيد سافدج بالعم بن برغم أنه لا تربطها به أية صلة قرابة مباشرة

قالت فيلهلمينا وهي تضع كومة من الملابس في درج الخزانة:

«ترى ما رأى بن فيكها؟ ماغي غسلت بعض ملابسك...أسفة يا كولي أن أخبرك بذلك، ولكن مياه النهر شوهت كل شيء... انظري الى هذه التنورة أصبحت سيئة... وهذه البلوزة...»

ورفعت فيلهلمينا تنورة بالية، وبلوزة بيضاء عمرقة قبـل أن تضعهـا في الأدراج، ثم أردفت تقول:

«يجب أن نقوم بجولة في الحوانيت، لم أفعل ذلك منذ سنوات».

وتوجهت كولى نخو المرأة، التقطت فرشاة، وراحت تقسط شعوها. كانت تشعر بالضيق من ملابسها الرثة، ولكن فيلهلمينا غرائجس سارت حتسى وقفت وراءها، وأتاح لها قوامها أن تبدو في المرأة أطول من كولي، فتناولت الغرشاة منها، وبدأت تساعدها بخبرة، وقالت لها؛

«شعرك يحتاج الى تصفيفة جميلة، ولو أن أمك روزالي كانت هنا الأشارت بقصه».

هزت كولى رأسها في صمت، فيا السبيل الى أن تخبر الخالة بأنها لم تصفف يوماً شعرها على يد أخصائية، ولكن الخالة أدارت الفتاة نحوها، ورفعت ذقنها بأصابع طليت أظافرها بطلاء أحر، فشخصت كولي ببصرها اليها، ورأت شفتيها قانيتين، ونظارتها مذهبة الاطار فوق عينيها. قالت الخالة:

«اسمعي يا عزيزتي، أعرف أنني سيدة عجوز حمقاء يغيب عقلي عني أحياناً والسهاء لم تمنحنا... أنا وزوجي بن أي أطفال، ولكنها الأن أعطعني أنت و داني سامحيني اذ أبدو عاطفية لأنك، كها ترين أصبحت شيئاً هاماً بالنسبة اليّ».

> ابتسمت كولي وترقرقت الدموع من عينيها، ثم قالت: «أوه خالتي!»

وترقرقت الدموع في عيني الخالة أيضاً، ولكنها بذلت جهدها لكي تكفكفها. وأخيراً قالت:

«حسناً... يجدر بنا أن نتاسك، والا انفجرنا بالبكاء، ويحسسن بك أن تسارعمي بارتداء ثوبك. لقد أعدت ماغي طعام الافطار في الطابق الأول. أسرعي الآس.

ابتسمت الخالة وهي تدفع الفتاة بمرح على الفراش قبل أن تفادر الغرفة عالية الروح، وعندما غاب شبحها، استوت كولي جالسة على الفراش ثانية وعقدت ذراعيها فوق صدرها، والفرح يكاد يطير عقلها، لأنها تحس بأنها مرغوبية! وبسرعة تخلصت من ملابس النوم وبدأت ترتدى ثيابها.

وضعت كولي يدها على الدرابزين، وبدأت تهبط درجات السلم، ولم تكد تبلغ الدرجة الأخيرة، حتى انفتح أحد الأبواب المطلة على الصالة وخرج رجل نحيل، أسود الشعر، وتناهي الى سمعها صوت بن سافدج صادراً من داخل الغرفة وهو يقول:

«وهل أخبرت جيس بأنني أريد تقريراً كاملاً عن غيابه. حان الوقت الذي يجب أن يعرف فيه أنه ليس من حق أحد أن يغيب عن المزرعة مدة ثلاثة أيام بدون أن يبلغنسي. كها أريد أن أعسرف أين قضى هذه المدة، ومساذا كان يفعل؟ » أجاب وهو يهز رأسه قبل أن يغلق الباب:

«أجل يا سيدې».

وعندما استدار ليواجه كولي رأت ملامحه جديرة بالاحترام ولاحظت أن وجهه نحيل وشعره أسود وانفرجت شفتاه عن ابتسامة رقيقة عندما وقع بصره عليها، ومد يده محيياً، وهو يقول:

«حسناً... صباح الخير... لا بد أنك كولين، اخبرتنا الخالة بكل شيء عنك». مدّت يدها له بدورها، وقالت:

«كيف حالك؟»

«أستطيع أن أقول انها نسيت أن تحدثك عني، أنا توني غوردون ابن اخت الرجل الكهل».

تطلعت كولي نحو الغرفة المغلقة. وتابع توني نظراتها قائلاً: «أنه في حالة طيبة اليوم، أين كنت ذاهبة؛ إلى غرفة الطعام؟»

هزت رأسها بالايجاب، فأردف يقول:

«سأصحبك. لن أستطيع أن أمكث طويلاً لأنه على الذهاب للبحث عن جيس، والمفروض أن أقابل أخاك \_ ونقوم بجولة في المزرعة».

وأمسك بذراعها، وقادها عبر الصالة، فسألته
«هل التقى أخي مع السيد سافدج هذا الصباح؟»
«كان خارجاً من مقابلته، لحظة دخولي الغرفة».

تمتمت قائلة:

«أرجو ألا يكون أخي قد اغضبه!»

ضحك تونى وقال:

«أعرف خالي بن... يثور كلها سنحت له الفرصة. وأعتقد أن دورك آت لا ريب في ذلك».

قالت كولي وقد فارقتها روحها المرحة وهي تدخل الى غرفة الطعام: «كان من المفروض أن أذهب للتحدث اليه هذا الصباح».

قال توني مداعباً، وهو يسحب مقعداً لتجلس عليه كولي. «والمحكوم عليها بالاعدام... شهيتها مفتوحة لتناول طعام الافطار».

زجرته فيللي التي كانت تجلس الى المائدة، قائلة:

« توني، كف عن هذه المضايقة». «اننى أمزح يا خالتى العزيزة».

ولكن المزاح أفسد شهية كولي وكانت الخالة تقدم اليها الأطباق قائلة:
«لا تعيري التفاتاً له يا كولين، أسرع يا توني فان دانيل في انتظارك خارجاً».

لوّح توني بيده مودعاً كولى التي رسست بصعوبة ابتسامة على شفتيها، ترد بها على تحيته. وعندما بدأت تتناول الطعام لم تجد أدنى شهية، فقالت الحالة:

«عزيزتي كولين لم تأكلي شيئاً...»

أجابت كولى معتذرة:

«أسفة... لا أشعر بأدنى رغبة في الطعام. في أي حال أنا دائها نحيلة، ولا أستطيع أن أزيد وزني».

رشفت العجوز قهوتها، وقالت:

«ستشعرين بالامتنان لذلك ذات يوم، ولن تنزعجي لنحافتك. أنا متأكدة أن هناك كثيرات من عارضات الأزياء يحسدنك على قوامك».

قالت وهي تحاول أن تضفي على صوتها نبرة مرح لتخفي الجرح الداخلي الذي يؤلمها:

«ولكن العارضات يتمتعن بوجوه جذابة».

قالت الخالة:

«لكنك لست قبيحة كها تتصورين يا كولين، انه مجرد شحوب يمكن علاجه. والآن اذا فرغت من طعامك، فان بنيامين يريد رؤيتك على انفراد في مكتبه».

نهضت الخالة من مقعدها، وراحت تسوّي ثوبها بيديها، فتلألأت الخواتم في أصابعها، ثم أردفت تقول:

«لا تضيقي بمداعبات توني».

نهضت كولي بدورها وهي تقول:

«بالطبع لا، يا خالتي».

وشعرت بساقيها لا تقويان على حلها وهي تسير نحو المكتبة. وسألت نفسها: لماذا تشعر دائماً بالحوف من أي شخص ومن أي شيء؟ دائم كان يقف دائماً الى جوارها لينتشلها من المواقف الحرجة، لكنها في هذه المرة لا تجده، وعليها أن تجابه الموقف وحدها. والرجل الجالس على المقعد المتحرّك لا ريب سيسخر منها. انه وردة هاين ٢٧

مريض برض أمها تماماً. ولا يذ أن العم بن يعاني من المشكلة نفسها. أمها كانت لا تحب أن تقوم كولي باجراء أي تعديل في البيت. وتنسك بما اعتلات عليه... وهذا يفسر سبب غضب العم بن لوجودها هي و داني في البيت، فاتها يشيعان الفوضى في منزلد، ولكنها لم تخف من أمها، فلهاذا اذن تخاف من بن؟

تألق بريق في عينيها عندما طرقت باب المكتب، وسمعت صوتاً أجش يقول: «ادخل...»

خطت الى داخل الغرفة، وكانت الستاتر مسدلة فوق النوافذ، تحجب ضوء الصباح، بينا الظلام يكسو الجدران، ويشيع الكابة في المكان تطلعت الى الرجل الأشيب القابع وراء المكتب، وسألته بأدب:

«هل ترغب في أن أضيء النور؟»

زم قائلاً:

«ما الأمر؟ ألا تستطيعين الرؤية؟»

«المكان معتم قليلاً».

«من الحياقة استعبال الكهرباء في وضع النهار، انه تبذير للتقود».

اقترحت عليه وهي مترددة:

«أستطيع أن أزيع الستاثر جانباً».

«أنت تصرين على ذلك، أليس كذلك؟»

«الشمس تلقى مزيداً من الضوء...»

هحسناً... أزيحي الستائر... اذا كان هذا يسرّك».

وسارت كولي نحو النافذة وأزاحت الستاثر جانباً فسمحت لضوء الشمس أن يقتحم الغرفة، فقال ساخراً:

ِ «هل طاب لك الأمر؛ تعالى هنا، واجلسي، والآن أستطيع أن أراك جيداً».

امتثلت لأمره، وجلست بهدوء، وأحست بنظراته تحدقان فيها، وشعرت أنها تحيى روحه المرحة الساخرة التي جعلت منه انساناً، ومنحتها قليلاً من الشجاعة،

وأخيراً قال:

«ألا تصنعين شيئاً لشعرك؟ يبدو كأنك نسيت تمشيطه؟ والآن دعينا نناقش العمل الذي ستقومين به. اعرفي انه لا مكان لانسان يعيش هنا بلا عمل، كل شخص عليه أن يجري على رزقه أو أن يرحل... وأنت ما العمل الذي تصلحين له؟» أجابت كولى:

«أستطيع أن أطهو، وأنظف البيت، وأقوم بالطبع على الآلة الكاتبة».

على الله الكاتبة على الما الله على الله الناس الما النبي الما أنني الما أحتاج الى عاملة على الألة الكاتبة الما المالة على الألة الكاتبة الا تفعلين شيئاً آخر؟»

«قمت بتمريض أمي عدة سنوات».

زمجر وهو يجاهد ليرفع جسمه عن مقعده المتحرك، وقال:

«لست في حاجة الى ممرضة».

قالت كولي متلعثمة وقد ارتسمت خطوط القلق على جبينها:

«انني... انني لا أقصد».

صاح بن وراح يمسح شعره براحته:

«اخرجي... اخرجي من هنا!»

بدأت الدموع تترقرق في عيني كولي، وقالت:

«أسفة، أنا لا أحسن مزاولة العديد من الأعيال».

«سأجد لك عملاً تقومين به. والآن اخرجي من هنا. يكفيني ما سمعته من أخيك. على أية حال، أن خالتك ستحتاج اليك بطريقة أو بأخرى».

فنهضت كولي من فوق المقعد والخدر يسري في أوصافها، ومن خلال الدموع التي ترقرقت في عينيها رأت بن يتشبث بعصبية في مقعده المتحرك... لقد حطمت كل شيء، كان عليها أن تقدر مدى حساسية الكهل المسكين تجاه عجزه، وكان الأحرى بها أن تكون لبقة معه... وقد ارتكبت خطأين منذ وصولها؛ أولها مع جيسون ـ والثاني مع العم بن متى تتعلم كيف تغلق فمها؟

وعندما بلغت كولي باب المكتب، التفتت وراءها واتجهت نحو العم بن

وهي تبحث عن كليات تعالج بها خطأها ولكن صورة التجهم التي رأتها على وجهه جعلت الكليات تتوقف في حلقها، فأغلقت الباب وراءها.

وبعد ساعة تجولت في البساتين الظليلة حيث كانت خالتها منهمكة في عملها بين الزهور. وكانت الخالة ترتدي قفازاً وقسك مقصاً، وتضع قبعة من القش لتقي وجهها من أشعة الشمس، فاقتربت كولي منها ببطه، وحاولت أن تصوغ الكليات لتشرح لها فشلها في اللقاء الذي تم بينها وبين العم بن...سألتها خالتها:

«عزيزتي كولين، أين أمضيت كل هذا الوقت؟ ألا تحبين الورود؟ ان لها أشكالاً بديعة لا تكف عن إدخال السرور الى قلبي... البراعم هشة ورقيقة، والزهور أينعت وتفتحت، والعطر يعبق المكان برائحته الزكية... »

وانتظرت الخالة أن تلقى تأييداً لكلامها من كولي التي كانت مشغولة عنها بأسباب القلق التي أثارها حوارها مع العم بن. فسألتها الخالة:

«ما الحكاية يا عزيزتي؟ ألم ينجح حديثك مع بنيامين؟»

هزت كولي رأسها في وجوم، فنزعت الخالة القفاز من يديها، ووضعت راحتها فوق كتف الفتاة، وسارت بها نحو مقعد يقع تحت شجرة بلوط وارفة الطلال، وقالت لها:

«اجلسى... وأخبرينى بكل ما حدث».

بدأت كولي تسرد ما حدث، وكان حديثها متعثراً، غير مترابط وانتهى بها الأمر الى أن انفجرت باكية. فحاولت فيللي أن تهدى، من روعها، وقالت لها: «لا... مهلاً... كان الأجدر أن أشير الى مدى حساسية العم بن لمرضه. أنا واثقة أنه سيعتذر لك فيا بعد عيا بدر منه، فهو يحب أن يصور لنفسه أنه لا يعتمد على أحد... ويوم يجد نفسه عاجزاً عن القيام بأمر ما تنتابه ثورة عارمة. انه يعرف أنك لست من النوع الذي يعنيه بثورته».

أخذت كولي تبكي وهي تلوي أصابعها في عصبية، وأخيراً قالت: «أرجو ذلك يا خالتي... لقد حاولت أن أعتذر له».

«من الأفضل ألا تقولي شيئاً وتظاهري بأن الأمور سارت سيراً حسناً وانسي ثورته».

«لكن الذي حدث أنه غضب!»

«اثارة الموضوع ثانية لن يساعد على تحسين العلاقة بينك وبين بنيامين هل أنت مصرة على إثارته؟»

. Y.

وبدأت كولي تمسع دموعها، وراحت تحاول الابتسام في وجه خالتها التي قالت:

«عندي فكرة، بنيامين يحب تناول الشاي قبل الفداء. لماذا لا تذهبين الى المطبخ، وتطلبين من ماغي اعداده ثم احليه له... كنوع من مبادرة السلام!» «حسناً».

نهضت عن المقعد بينا كانت الخالة تلقى تعلياتها:

«ضعي قطعة قياش مبللة بالماء البارد فوق عينيك، والا أدرك بنيامين من عينيك الحمراوين، وجفنيك المبتلين أنك كنت تبكين ويحس أنك مذنبة!» «تحت أمرك با خالتي».

وتوجهت كولي نحو البيت، ودلفت من الباب الخلفي الى المطبخ كانت ماغي تنظف بعض الخضراوات، وبسرعة وقفت الى جوارها وقالت لها:

«خالتي اقترحت أن كان في وسعك اعداد ابريق الشاي، لأقدمه للعم بن». أجابت المرأة بخشونة:

«الابريق على الموقد، والصينية على المنضدة، والشاي سيكون معداً بعد قليل». قالت كولى وهي تشعر بخوف دفين من مديرة المنزل:

«سأحمله اليه بعد أن أغسل وجهي».

قامت كولي بوضع كهادات من الماء البارد على عينيها حتى اختفى الاحرار منهها، وكانت وجنتاها شاحبتين، فقامت بقرصهها حتى تضرجتا بالحيوية وشعرت بتحسن واضح، فأسرعت عائدة الى المطبخ، ووجدت ابريق الشاي فوق الصينية ودنقابين ٢٧

مع الفنجان والسكرية.

قالت لماغى وهي تحمل الصينية:

«اذا كنت ترغبين في أن أعود اليك وأساعدك في الطهو، فانني على استعداد لذلك».

قالت ماغى:

«انني أقوم بالطهو منذ ثبانية عشر عاماً... وأعتقد انني أستطيع مواصلة العمل لمدة ثبانية أعوام أخرى».

تركتها كولي بدون أن تتفوه بكلمة، وشعرت بسعادة وهي تسعى نخو مكتب العم بن... على الأقل تريد أن يعرف بن انها لا تكن أية مشاعر عدوانية نحوه. ولكن على بعد خطوات قليلة من الباب المفتوح، تناهى الى سمعها صوت أحدهم... وعرفت أنه جيس يتحدث الى بن قائلاً:

«فقدنا أربعة رؤوس من القطيع في الفيضان».

قال بن باضطراب:

«كان يجب أن تبعث أحد العيال للبحث عنها...»

قال جيس بصوت يشوب نبرته العداء:

«كنت في حاجة الى الهواء...»

فقال الكهل بسخرية:

«أوه... حقاً... هل فعلت ذلك؟ كنت أظن أنه من الأفضل أن تترك العمل نهائياً». قال جيس بصوت عال، وهو يؤكد على مخارج كلهاته:

«يجب أن تعرف من الأن فصاعداً، أنني لن أترك عملي، وسأبقى هنا طالما بقيت بوصة واحدة من أرض سافدج، ويجب أن تتقبل هذه الحقيقة».

ودفع الفضول كولى الى أن تسير حتى اقتربت من الباب لترى الرجل العريض المنكبين يميل بجسمه على المكتب ليواجه الجالس على المقعد المتحرك، وكانت المرارة والكراهية مرسومتين على وجهيهها... وفجأة صاح بن: «يجب أن ترحل! لن يحصل أي قاتل على حبة تراب من هذه المزرعة».

«اذن... ألق بي خارج المزرعة».

وفزعت كولي عندما رأت وجد بن يكسوه الفضب لسهاعه كلمات جيس الذي استطرد قائلاً بسخرية:

«انك لا تستطيع أن تفعل شيئاً، فضلاً عن انك لن تستطيع اذا كان في وسعك أن تفعل، لأنك تحتاج اليّ. توني الغالي سيدمر في أسبوع واحد كل شيء بنيته طوال حياتك... أنت تحتاج اليّ».

وحرَك بن مقعده المتحرك في ثورة غضبه. فوقع بصره على كولي فأجفل، وأستدار نحوها، فقالت كولى:

«أحضرت لك الشاي يا عمي...»

وخيم الصمت على المكان إلى أن قطعه بن قائلاً:

«أحضريه يا فتاة».

هرعت كولي ودلفت الى الغرفة، فارتج الفنجان على الصينية وكان كل فكرها في سباق رهيب هل سيخبر جيس العم بن أنها أمضت الليلة في كوخه اثناء العاصفة؟ ماذا ستقول اذا حاول العم أن يقدم جيس لها؟ ولكن يبدو أن بن لم تكن لديه أية نية للكلام.

وضعت الصينية على المكتب، فقال لها:

«شكراً لك... عكنك أن تذهبي».

هزت رأسها واستدارت وتطلعت الى جيس... كان ما زال غير حليق الذقن... وان كانت لحيته قد أوشكت أن تفطى ندبته... ورأت عينيه الزرقاوين الباردتين تتحديانها، فترددت هنيهة أمامه، وهي تشعر أنها منجذبة اليه بالرغم من خوفها منه. عَاماً كما حدث في تلك الليلة التي أمضتها معه، وبذلت جهدها لتثوب الى رشدها وتفر هاربة من الغرفة...

# ٣ \_ زهرة أم اميرة

وقفت كولي في غرفة نومها وراحت تتطلع من النافذة، وهي تقضم أظافرها بلا وعي، فقد ارتقت درجات السلم وثباً لتستبدل ثوبها، لأن الخالة أخبرتها بأنهم اعتادوا منذ سنوات طويلة أن يرتدي الجميع ثياباً أنيقة عندما يتناولون طعام العشاء، صحيح ان المرء يفضل الجلوس الى المأندة في ثيابه المنزلية، لكن صورته ستكون مزرية وهي تختلف قاماً عنها لو ارتدى ثياباً أنيقة تجعل منه انساناً جديداً، وتبعث جواً منعشاً، يدفعهم الى الاقبال على الطعام. ووجدت كولي في حديث خالتها الرأي السديد، كها أن مثل هذا الجو سوف يبدد المشاعر المضطربة التي تحس بها.

كانت كولي ترى في هذا البيت، الحلم الذي راودها طويلاً. فحجراته واسعة ومريحة، والحالة جذابة عطوف، حتى الكهل بن وجدته شخصية محبوبة بالرغم من خشونته. هذا ما بدا منه ظاهرياً، أما في أعهاقه فكانت تلوح ها أشياء غريبة لا تعرف كنهها. أشياء قد تدمر احساسها بالامان وفكرت في جيس، ورأت أنه الشخص الذي لديه المفتاح لكل الخفايا، انه الرجل الذي أنقذها من العاصفة، والانسان الذي جعلها تشعر بالأمان والحهاية بالرغم من الحوف الذي بشه في أعهاها.

تطلعت كولى الى نقوش الزهور المتناثرة في ثوبها، وشكرت ماغي الأنها أزالت بقع الطين التي لوثته. صحيح أنه أفضل ثيابها، ولكن كولى تدرك عاماً أنه لا يقارن بثياب الخالة الفاخرة. انه ثوب رخيص مع انه يختلف عن باقي ملابسها لأنها اشترته بنقودها، ولم يكن هدية من أحد.

وألقت ببصرها عبر النافذة... وانتابتها الدهشة عندما رأت شفيقها يعبر بوابة الحديقة، فاندفعت تفادر غرفتها، وتهبط درجات السلم بسرعة وتنوجه الى الباب، في تلك اللحظة دخا. أخدها ، فصاحت فحة:

« دانی... کنت أترقب قدومك».

القى بذراعه على كتفها وسارا تجاه السلم وهو يقول:

«ماذا كنت تفعلين طوال اليوم؟»

تساءلت كولى بدورها قائلة:

هوأنت ماذا كنت تفعل طوال اليوم؟ ذهبت قبل أن أستيقظ، وافتقدت وجودك على مائدة الفداء..

سأل مبتسيأ:

«ألا يمكنك أن تخمني أين كنت؟ شمّي اذن!»

صاحت وهي تستنشق نفساً عميقاً من رائحة تنبعث من كتفه:

«أف...!»

قال وهو يدفعها أمامه لتجتاز الدرجة الأخيرة من السلم:

عهدوا الي بتنظيف حظائر الماشية!»

ضحكت كولي وقالت:

«مسکین یا دانی».

وراحت تؤرجع يده في سعادة، وهيا يجتازان الصالة في طريقهها الى غرفته. وقالت له:

وشكراً للسهاء... اسمع، من المفروض أن ترتدي ثياباً أنيقة عندما تتناول طعام العشاء، والا رفضت الخالة أن تسمح لك بالجلوس الى المائدة. هل تعرف ماذا تعني

وردة هاپين ۲۷

قواعد ارتداء الثياب لتناول طعام العشاء؟»

قال وهو يحل أزرار قميصه:

«أجل... توني أخبرني بذلك، والآن، أخبريني ماذا كنت تفعلين؟»

«لا شيء!»

اتسعت عيناه في دهشة وهو يقول:

«لا شيء... هل تحدثت الى الكهل؟»

جلست كولي على الفراش، وقالت:

«أجل»

ولكن أفكارها لم تكترث بالمقابلة بقدر ما كانت تدور حول الحديث الذي دار بين بن و جيس وعاد داني يسألها:

«وكيف سارت المقابلة؟»

«على خير ما يرام، فيا عدا... أنه لا يعرف ماذا هو يفعل بي؟»

راح داني يرفع كمي قميصه الى ما فوق مرفقيه، ويعمل على تسويتهما وابتسم قائلاً:

«لا تقلقي ابداً. أخبرته أنني سأتولى دفع نفقات اقامتك هنا، فأكد لى أنه لا مانع

ابتسمت كولي بدورها، وعادت تسأله: «ما رأيك فيه يا داني؟»

عَهِل داني قليلاً قبل ان يجيب قائلاً:

«أحبه... حقاً، أحبه، أنه خشن، ويقول كل ما يعن له... ومع ذلك فانني أحبه». «وأنا كذلك».

«عندما كنت أنظف حظيرة الماشية، فكرت فيه وكيف أنه لا يستطيع أن يأتي ليتأكد من أنني أقوم بوظيفتي خير قيام. لا بدّ أن يكون قاسياً والا فشلت أعياله... انني أشعر بالأسف له، ولا يكنك الا أن تحسي بالشفقة نحو رجل مثله، حتى لو كان عاجزاً. لقد قلت ذلك لتوني ولكنه أنفجر ضاحكاً، ولا أظنه يفهم وردة علين ١٧

ما أقصد... ي

وفي هذه اللحظة، تذكرت كولي الكلمات الشي قالها جيس للرجمل الكهل:ان تونى الغالى سيدمر في أسبوع كل شيء صنعته طوال عمرك.

وجلست كولي صامتة على الفراش والحيرة تتجاذبها... وتتساءل هل تخبر داني بالأشياء التي سمعتها أم تظلّ ولكن أخاها جذبها من يدها لتنهض عن الفراش، وقال لها:

«من الأفضل أن تغادري الغرفة... سأستحم وأبدّل ثيابي وحديشك يعوقنسي. سألتقى بك في الطابق الأرضي».

قالت:

«أمرك».

وغادرت الغرفة في تراخ، بدون أن تحدوها الرغبة لأن تفضي اليه بما سمعته. وفي ذلك الوقت وصل الى سمعها صوت خالتها آتياً من الطابق الأول، وهي تدعمها:

« كولين... هل أنت هناك؟ هل يمكنك مساعدة ماغي في اعداد الماندة، لم
 أحضر الزهور بعد، والآكنت عاونتها. لم أعرف أن موعد طعام العشاء قد حان».

أجابت كولي:

«لا مانع لدي...»

وأخذت تهبط الدرجات قفزاً، ولما بلغت آخر السلم. سألتها الخالة: «هل أخوك مستعد الآن؟»

هرت كولي رأسها بالنفي، فضغطت الخالة على شفتيها بعصبية واستطردت تقول:

«حسناً... الرجال لا يستغرقون وقتاً طويلاً في ارتداء ملابسهم». ودفعت كولى امامها الى غرفة الطعام، وهي تقول:

«الفضيات في خزانة الصيني، أما باقي الأدوات فهي عند ماغي في المطبخ».

وتطلعت كولي فوجدت ستة أطباق فوق المفرش الذي يكسو المائدة

### فتساءلت:

«هل ستتناول ماغى طعام العشاء معنا؟»

«أوه... كلا يا عزيزتي. انها تقول أن الصعود والهبوط يفسد جهازها الهضمي، ولذلك ستتناول طعامها فها بعد».

سألتها كولي:

«اذن لن يكون الطبق السادس؟»

«أوه... ألم أخبرك، حفيد بنيامين سيأتي الليلة لتناول طعام العشاء، والآن أسرعي باعداد المائدة، لأن الرجال سيأتون بعد لحظات».

قامت كولى بوضع الفضيات على المائدة، وملأت الأكواب بالماء المثلج وأحضرت علب الملح والفلفل، والزبد والسكر من المطبخ، ودخل داني الغرفة عندما بدأت الخالة وضع اللمسات الأخيرة للمائدة. فسألها داني:

«هل الطعام جاهز؟»

أجابت الخالة وهي تتراجع وتتأمل المائدة:

«سنجلس حالاً... داني، كم أنت أنيق؟»

فرحت كولي للثناء الذي أطرت به ذوق أخيها. وكان قد ارتدى قميصاً أبيض، وسروالاً رمادي اللون، فبدا جذاباً وخاصة بوجهه المتورد والبلل الذي أختلط بشعره. فجأة ترددت همهمة أصوات في الردهة فقالت الخالة وهي تقوم بتثبيت صفوف العقود فوق صدرها:

«لا بد أن الرجال قادمون».

فالتفتت كولي و داني الى الباب، فرأيا بن قادماً على مقعده المتحرك وهو يقول:

«بالتأكيد، الطعام جاهز الآن...»

أسرعت الخالة تقود المقعد المتحرّك الذي يجلس عليه الرجل العجوز حتى يحتّل رأس المائدة، ثم أجابت قائلة:

«بالطبع يا بنيامين، أنت تعرف أننا عادة نتناول طعامنا في مثل هذا الوقت». وردة قابين ٢٢

وتبع توني الرجل الكهل الى غرفة الطعام، وهو يبتسم في وجه داني ويربت على ظهره، ويسأله:

«كيف حالك الآن؟ هل ما زالت عضلاتك مشدودة؟»

ابتسم داني وهو يتطلع الى الشخص القادم الذي وقف متمهلاً عند الباب، ثم استدار برأسه نحو توني، ليقول له:

«ألى حد ما... ذلك أننى على ما أظن لم أتعود العمل بعد».

هز توني رأسه، وقال بسخرية.

«ستعتاد على العمل...»

ثم استدار الى الباب، وتابع كلامه:

«لاأظنك يا جيس قد التقيت بضيوفنا الجدد!»

وقفت كولي تحدّق في الرجل الذي وقف عند مدخل الباب، وقد أزال لحيته فكشف عن قوة عظمتي وجنتيه، وبرزت حدة خط فكه، ولم تكن ندبته واضحة في وجنته كوضوحها أول مرة رأتها عندما كان شعره طويلاً، ولم تفقد عيناه بريقها المتلائية، وبدا أكثر شباباً... في حوالي الثلاثين من عمره، وكانت ملابسه مختلفة تماماً، فقد ارتدى سروالاً فضفاضاً أزرق اللون، مع قميص أزرق فاتع. كان باختصار شخصاً متميزاً أمرأقوياً. وسار الى الأمام، وسمعت كولي وهي في شبه غيبوبة صوت خالتها تقرم بهمة التعارف، قالت لجيس:

«أقدم لك أولاً أينة أختى كولين، وشقيقها داني. وأقدم لكها جيسون سافدج، حفيد العم بن».

٤٠

مذ جيس يده لتحية داني، وقال:

«أني مقدر التجربة القاسية التي خضتها لمواجهة الفيضان».

هز داني رأسه في حيرة، ثم صافح يد جيسون ، وأجاب: «كنا تحظوظين اذ استطعنا أن نبلغ مزرعة سيمبسون».

فاستدار جيس نحو كولي قائلاً:

«اننى سعيد بلقاتك».

وضعت كولي يدها في يده الدافئة، وصافحته، بدون أن تقوى على الكلام، واتما ابتلعت ريقها، واقتصرت على هز رأسها. ثم تناهى صوت ماغي الى أسياع الجميع وهي واقفة عند باب المطبخ تسأل:

وهل ترغبون في تناول الطعام الأن؟»

قال بن مزجراً:

«طبعاً، أنا ما جنت لأجلس هنا... بحثاً عن مكان أفضل!»

قالت الحالة:

هميا يا ماغي... اننا مستعدون لتناول الطعام، وتذكر يا بنيامين أن العراك على المائدة يفسد الجهاز الحضمي».

سحب جيس المقعد الأيسر المجاور لمقعد جده، لتجلس عليه كولي، قبل أن يتوجّه ليجلس الى يسار فيلهلمينا، وتطلعت كولي بتردد الى أخيها الذي جلس الى جوارها، لكنه قطب جبينه وأشار إليها خفية بأن تلتزم الصمت. وراحت تراقب الأطباق قر من العم بن الى توني ثم جيس فالخالة، وحاولت أن تبدو غير مبالية مثلها يفعل الأخرون. وأن تتخذ قناعاً أشبه بالقناع الذي يرتديه جيس لكنها فشلت في محاولتها. فقد كانت تقفز في مقعدها كلها تفوه بن بعبارة، وهي تتوقع في كل مرة أن يبدأ الجدال أو يسود الجو توتر اذا التزم الجميع الصمت.

سألها توني وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة:

دماذا فعلت اليوم يا كولي؟»

تلعثمت كولي، وكادت الشوكة تسقط من يدها، وقد اصطبغ وجهها بحمرة الخجل، وهي تقول:

«ساعدت الخالة في الحديقة».

سألها وهو يرمق خاله بن بطرف عينه:

ومأذا قرر العم بن أن يعهد اليك من عمل هنا؟»

قبنيت كولي عيني تونى وأطرقت برأسها وهي تنظر لاهثة الأنفاس ما ووندهين٧٠ سوف يقول العم بن. انها لم تفض بأي شيء الى توني حول فشل الحوار الذي دار بينها وبين العم بن

أجاب بن مقطباً جبينه:

«انها غير جديرة بالعمل في أي شيء سوى الزينة. والطريقة التي تبدو فيها الآن أكبر دليل على ذلك. عليك يا فيلهلمينا أن تفعل شيئاً لشعرها انه أشعث دائاً»

قال توني مداعباً:

«مثل شعرك غاماً يا خالي!»

حدّق بن في ابن اخته توني وقال له:

«لا تكن وقحاً!»

ثم استدار بوجهه نحو الخالة وراح يلَوح لها بالشوكة في الهواء وأردف يقول: «اشترى لها ثياباً أنيقة. وفي المرّة المقبلة يجب أن تأتي الى المائدة في ملابس مناسبة حتى لا يبدو منظرها كالمتشردة».

بان الخجل والاذلال على وجه كولي فغضت بصرها حتى لا يلتقي بنظرات جيسون الذي أخذ يحدّق فيها، ثم تطلعت بسرعة الى أخيها، ووجدت وجهه ازداد احمراراً، وأطبق شفتيه على غضبه. اذ كان هذا المكان بالنسبة اليهما هو البيت الذي سوف يأويان اليه بأي ثمن، حتى ولو على حساب كبريائهما

زجرته الخالة قائلة:

« بنيامين، هل من الضروري أن تكون فظأ للغاية؛ أحياناً تفتقر الى اللباقة في الحديث. أعددت العدة لاصطحاب كولي في جولة نقوم بها غداً على الحوانيت. أغلب ثيابها أفسدتها مياه الفيضان وبالطبع كان لا بد أن تبدو ملابسها في حالة سيئة للغاية».

قال جيس وهو يبعث بابتسامة الى كولي لكي تتمسك بأهداب الثقة: «أنا متأكد أن كولي سوف تستمتع بالجولة».

فقالت الخالة وهي قط شفتيها وقد رسمت عليهما ابتسامة لتبعث الأمل والثقة ودمة المين ٢٢

في قلب كولي:

«لا شك في ذلك. كل الفتيات يستمتعن بالتجوّل بين الحوانيت».

قالت كولين والكلهات تتعثر على شفتيها:

«أجل... ستكون جولة ممتعة تدخل السرور الى نفسي».

قال بن:

«كلام فارغ. ان النساء يحببن تبديد النقود».

ومدّ يده، وأراحها على ذراع كولي وأردف يقول:

«ولكنك يجب أن تكوني حريصة على اختيار ثوب فاخر مناسب لطعام العشاء في المد. أتوقع أن أرى فتاة جذابة تجلس الى جواري».

ولمست كلماته أوتار قلبها، وأحست به وكأنه يقدم اعتذاراً عن خشونته معها، وشعرت بأخيها قد استراح قليلاً.

وصاح بن قائلاً:

« ماغی...»

وعندما أطلت برأسها من وراء الباب، أردف يقول:

«سنتناول القهوة في الشرفة».

وعندما تراجعت المقاعد إلى الوراء، استدار نحو كولي وقال:

«حسناً... هل أنت مستعدة لمساعدتي على التوجه الى الشرفة أم لا؟»

هزت كولي بالايجاب، وتقدمت لتقف وراء المقعد المتحرك، وتدفعه الى الشرفة، وبينا كانت تأخذ سبيلها، سمعت خالتها تتحدث بصوت خفيض قائلة: «سوف تأتي معنا وتجلس في الشرفة، أليس كذلك يا جيسون؟»

أجاب بصوت حازم وصارم:

«¥».

قالت الخالة بوضوح:

«ولكن، يا جيسون».

وتطلعت كولي الى الرجال الثلاثة وهم في الشرفة فوجدت تونسي وردة قايين ٢٧

و داني يتجاذبان الحديث، بينا راح بن يحدق في الفضاء، وهي كلها أذان صاغية لساع الحوار الدائر بين الخالة و جيسون، الذي قال بحدة:

«لن اشترك في أي اجتماع يهدف الى المصالحة، لا فائدة ترجى، اتركيني أنا و بن وحدنا، لن يوجد أي فعل أو كلام يمكن أن يصلح الماضي، دعينا ولا تشغلي نفسك بالكراهية المتبادلة بينى وبين جدى».

رأت كولي الاضطراب، والألم على وجه الخالة عندما دلفت الى الشرقة، وتطلعت الى بن بنظرات كلها رجاء وتوسل أن يلين قلبه و يتحدث الى حفيده جيس، لكنه لم يعبأ بها، وانحا راح يحدق بشرود في الوهج القرمزي الذي كان يكسو التلال الواقعة على مرمى البصر، وراقبت كولي خالتها التي احتلت مكاناً أثيراً في قلبها خلال الست والثلاثين الساعة الماضية، فشد انتباهها أن ترى كتفي الخالة متورتين وذقنها مشدود، قبل أن تتخذ مكانها الى جوار بن، ولكنها سرعان ما استعادت كبرياءها وشموخها، وظلت كولي بعيدة عن المجموعة وقلبها يثب في نبضات سريعة، والألم يعتصرها وهي ترى أصابع يد خالتها، ذات الأطافر المخضبة بالطلاء الأحر، تصب القهوة في الفناجين، وبعدما قدمتها، امتدت هذه الأصابع حول عنقها لتثبت القهوة في الفناجين، وبعدما أحست كولي أنها لم تعد تحتمل منظر خالتها وهي تحترق الماً، انفلتت خارجة أحست كولي أنها لم تعد تحتمل منظر خالتها وهي تحترق الماً، انفلتت خارجة من الشرقة، والخفنت سبيلها الى الحديقة.

وبدون أن يراها أحد أو يستوقفها انسان، راحت خطواتها تسمى في هدوء عير مر يفضي الى واجهة البيت الخلفية، وأخيراً أبطأت في سيرها وبدأت تتجول بلا هدف بين أشجار البلوط فقد كانت أفكارها مضطربة، وغير مترابطة.

وراحت تتطلع الى الأفق البعيد، شاردة الذهن، وهي تستعيد شريط الأحداث. فتذكرت الليلة التي أمضتها مع جيس، لكنها كانت مختلطة بصدى كليات بن:

«قاتل... قاتل... قاتل...» فتطلعت في حيرة إلى السياء ونجومها المتلألئة، وتأملت السحب تمزقها الأضواء، تذكرت الندبة التي تشق وجهه واشارتها الساخرة اليها.

وأغمضت عينيها تحاول أن تسدل الستار على الصور التي تراها في خيالها. وتسادلت: ترى ما سبب الكراهية التي تتأجع بين الجد و حقيده ولماذا لم يخبرها جيس تلك الليلة أنه حقيد مالك هذه المزرعة؟ ولماذا تركها تعتقد أنه أجير فيها؟ لا بد أنه كان يعرف أنها ستكتشف الأمرا

وخفق قلبها بالود لأخيها داني، ذلك الانسان الذي تراوده الأمال الكبار... لقد تاق الى أن تكون لها أسرة وبيت وها هي بين يديه، لكن هذه الأسرة تمزقها الكراهية وعدم الثقة. تقلصت أمعاؤها بالألم، عندما فكرت في الجدل الذي دار بين جيس والعم بن، وانتابها الخوف لأنها لا تستطيع أن تتجاوب مع الكلهات المريرة التي تقوها بها، وقالت لنفسها:

لا يمكن أن يكون تجيس قاتلاً. وإذا كان قاتلاً حقاً، فلا بد أن يكون مكانه الأن السجن. لا بد من وجود اجابات عن أسئلتها... وهذا ما يجب أن تعثر عليه.

وفي غيار هذه الدوامة من الاسئلة، سمعت كولي صوت عود ثقاب يشتعل وراءها، فانتابها الخوف، واستدارت تجاه الصوت، وصاحت بخشونة:

### «من هناك؟»

تقدم شبح منها بدون أن يجيب، وأطفأ الثقاب، لكن ضوء القمر كشف عن قميص أزرق، ثم عن وجه... وتبيّنت أنه جيس الذي أخذ يتقدم ببطه نحوها، وهو يتمتم بأدب:

«مساء الحَير ثانية يا أنسة ماكفوير. انها امسية جميلة للتجول في حديقة الورود. أليس كذلك؟»

توتر جسمها عندما وقف الى جوارها، وشعرت بصعوبة التحكم في رغبتها المحمومة التي كانت تحثها على الغرار الأنها وقعت أسيرة عينيه الزرقاوين ولكن لوهلة قصيرة. ولم تلبث أن حوّلت بصرها بعيداً عنه وتساءلت:

«هل عرف أو حدس أنها سمعت حديثه مع الخالة؛ وهل توقع أن يجدها هنا؟»

قالت له لاهثة الأنفاس:

«احتجت أن استنشق قليلاً من الحواء الطلق، شعرت بالقلق عندما جلست في الشرفة مع الآخرين».

ثم حدقت فيه مترددة، فأحست بنظراته تنفذ الى أعهاقها ولكنه سرعان ما أجاب بتجهم:

«كلنا في حاجة الى استنشاق الهواء الطلق... بعد تناول الطعام هل استمتعت بوجبة العشاء؟»

وكانت كولى تعرف أنه لا يشير الى الطعام، فأطرقت برأسها وراحت تنظر الى الأرض بدون أن تجبب عن السؤال. واستطرد ساخراً:

«لا بد أنك وجدت صعوبة في التلاؤم مع التكوين الخاص لأسرتنا، لكننسي متأكد أنه لن يمضي عليك وقت طويل حتى تصبحي كالآخرين» «ها. أنت حقاً حفيد سن؟»

أجاب بابتسامة ساخرة والمرارة مرتسمة على شفتيه:

«أجل، أنك تجدين صعوبة في تصديق هذا، أليس كذلك؟»

هزت رأسها بالابجاب في صمت، وشعرت بقبضة يده تمسك بمرفقها وأنطلق يسير بها كأنه لا يطيق الوقوف في مكان واحد. قال لها:

«سمعت الشيء الكثير اليوم وأنا في مكتب بن... أليس كذلك؟»

أجابت كولي وهي تحس بالقلق يحرق أعهاق رفيقها: «أحا».

قال وهو ينفث دخان سيكارته:

«يا لسوء الحظ».

قالت وهي تتطلع اليه بتردد:

«لا أستطيع أن أفهم سبب الكراهية التي بينك وبين جدك؟ ماذا حدث؟»

ضحك ضحكة مريرة ممزوجة بالغضب، ثم قال:

«انها قصة طويلة... حكيت عدة مرات... والأفضل ألا تعرفيها، ليس في وسعك الانحياز الى أحد الجانبين، والا تمزقت تماماً كها حدث للخالة... اتركي الأمر جانباً». ازداد اتساع عينى كولى وهي تبذل جهدها لتفهم فحوى عبارته فسألته:

ارداد اساع عینی دو بی وهی تبدل جهدها لتقهم فحوی عبارته فسالته: «کیف؛» وعندما أشاح بوجهه عنها، قالت له بصوت ناعم رقيق، ولكن تشويه نبرة الاصرار:

«ولكنك لست قاتلاً»،

«وهل أنا قاتل حقاً؟»

وكانت الكلمات ممزوجة بالمرارة الحزينة، مما دفع كولي الى أن تذرف دمعة ألم ندت من أعياقها، فقال لها وهما يسيران بلا هدف وسط الزهور:

«أرى ان ثوبك لم تفسده العاصفة كها يزعمون».

أحست بالامتنان لأنه غير دفة الحديث، فأجابت بهدوء:

«ما زال ثوباً جيلاً... بالرغم من تواضعه».

قال جيسون بصوت رقيق تشوبه نبرة الثقة التي بعث بها عبر مائدة العشاء:

«كلا... كلا... انه ليس كذلك... لكنني متأكد أنك ستعثرين على ثياب ستحوز رضاك عندما تقومين بجولتك غداً في الحوانيت».

وتناهت الى مسمعها أصوات ضحكات وصيحات صبيانية... فتطلعت الى جيس متسائلة فقال لها:

« توني وأخوك يسبحان الأن... هل تحبين أن نذهب لرؤيتهها؟»

هزت رأسها موافقة، فتحولا صوب البيت، وكانت المصابيع التي تحيط بحوض السباحة تضيء لها الطريق، ووقفا بعيداً عن رذاذ الماء المتطاير وشعرت بعيني جيسون مسلطتين عليها فابتسمت له، ثم حولت بصرها نحو حوض السباحة، فصاح دائي وهو يلوح لها بذراعه:

«مرحبا كولي... أين كنت؟»

وقال لها توني وشعره يبرق تحت الأضواء، وشفتاه تكشفان عن أسنانـه البيضاء:

«اذهبي، وغيري ملابسك. ارتدي المايوه...الماء جميل».

أجابت كولي وابتسامة خجل تضيء وجهها:

«لا أستطيع، ليس عندي مايوه!»

قال توني ضاحكاً بمرح وهو يتطلع الى وجنتيها المتوردتين بحمرة الخجل: «اذهبي الى الخالة وهي تستطيع أن تدبر لك واحداً».

قالت مبتسمة:

«لا، شكرأ».

وشعرت بالغيرة تنشب أظافرها في شغاف قلبها عندما رأت توني يغوص كالسهم الى جوار أخيها داني. سألها جيس بخبث:

«هل تجيدين السباحة؟»

قالت كولى بصوت يشوبه الخجل والنعومة:

«كلا... لم أتعلم السباحة».

سألها

«هل تحيين أن تتعلميها؟»

أجابت ونظراتها تتطلع اليه، وكأنها تحدثه بأنها تتمنى أن يتحقق لها هذا الحلم. «بالطبع...»

قال جيس وهو يحدق في حوض السباحة والأضواء تتراقص على صفحة الماء:

«اذا أحببت، فسأعلمك السباحة».

صاحت كولي قائلة، والفرحة تهز جسمها هزأ.

«حقاً؛ اذا لم يكن ذلك يزعجك».

تطلع الى وجهها السعيد، وقال:

«كلا على الاطلاق. فقط اطلبي من الخالة أن تشتري لك ملايس سباحة غدأ». قالت كله، فحة:

«أوه... سأشتري واحداً... متى نبدأ؟»

أجاب:

«بعد غد، عادة أسبح في السلاسة صباحاً، اذا كنت تستيقظين مبكراً».

٤A

تطلعت اليه، وتوقعت أن ترى ومضة مداعبة في عينيه، ولكن نظراته كان من الصعوبة تحديدها، فقالت له وكأنها تقطع على نفسها عهداً لا يمكن التراجع فيه: «سأكون هنا في الموعد».

قال أما بأدب:

«جميل... طابت ليلتك يا كولى».

قالت كولي بينا كان جيس يسير متجهاً نحو البيت:

«طابت لیلتك یا جیس».

وراحت تراقب قوامه الفارع هنيهة. وقلبها يكاد يطير من الفرح ثم حوّلت بصرها نحو السباحين في حوض السباحة، وقالت لتفسها:قريباً جداً... ستسبيح مثلها.

أخذت كولى تقضم أظافرها بعصبية واضحة، وهي ترى السيدتين تقومان بدراسة ملامع وجهها في مرأة صالون التجميل، وشعرت أنها فتأة صغيرة، ضنيلة البنيان، عندما أمسكت خالتها بخصلة من شعرها وراحت تناقش مشكلته مع مصففة الشعر - غلوريا، التي هزتُ رأسها متفقة في رأيها مع رأي الحالة وتقدمت نحو المقعد حيث جلست كولى وأمسكت بذقنها وراحت تهز رأسها يميناً ثم يساراً، كأنها تدقق النظر فيها وتدرس ملامح وجهها، ولا تدرى كولي من أين ظهر الشط فجأة حيث راحت غلوريا تطوّح به الحصلات هنا وهناك.

وأخيراً وجهت حديثها الى كولى قائلة:

«حسناً أيتها الفتاة... فلنبدأ العمل».

حاولت كولى أن ترسم ابتسامة خفيفة على شفتيهـا عندمـا رأت شابــة اخصائية تقبل عليها لتقوم بغسل شعرها بالشامبو وقد أشارت غلوريا على الاخصائية باستخدام نوع خاص منه عند شطف الشعر. ولم تشعر كولى بارتياح لها عندما وجدت أصابع الأخصائية تدلك الشعر بحمية ونشاط وتنغست الصعداء عندما لفت الشعر بالنشفة، وتركتها بين يدي خبيرة التصفيف التي قامت بتنشيفه، ثم قسمته أقساماً، واستخدمت المقص في تشذيب. ونظرت

كولى بطرف عينيها فرأت بعضاً من شعرها يتساقط على الأرض، وبعد ذلك قامت الاخصائية بلف كل خصلة حول رولو، وعندما حدقت كولي في المرأة رأت شعرها ملفوفاً خول عدد كبير من الرولات ثم قادتها الأخصائية بعد ذلك الى أحد المجففات وأدخلت رأسها فيه، وتركتها.

أحست كولى بثقل غريب فوق رأسها. فلم يحدث لها أن دخلت الى صالون تجميل من قبل وأقصى ما كانت تفعله هو أن تترك احدى جاراتها تقوم بقص معرها وتشذيب أطرافه، ولكنها الآن تجلس في صالون التجميل، وترى العاملات في زيهن، غاديات رائحات بين السيدات لوضع اللمسات الأخيرة في التسريحة. ولم تستطع كولي أن تكبح هزة اجتاحتها عندما فكرت في أنها ستغدو بعد قليل متألقة في تسريحة رائعة مثلهن، وبعد أن انتهت كولي من شعرها، جاءت غلوريا وطلبت منها أن تنتقل الى مقعد آخر أمامه مائدة صفت عليها أنواع مختلفة من أدوات التجميل والمساحيق.

كانت الخالة فيلهلمينا تقف الى جوار خبيرة التجميل، وقد لفت هي أيضاً خصلات شعرها الفضي حول الرولو وجاءت لتدلي برأيها في اختيار المساحيق التي سوف تستخدم في تجميل وجه كولي، وبدأت الاخصائية بوضع كريم الأساس، ثم جاء بعد ذلك دور ظلال العين، اختارت ظلاً زيتوني اللون، ليؤكد لون عيني كولي، وانتقلت بعدها الى تجميل الرموش بالماسكرا، وأخيراً صبغت الشفتين بأحمر الشفاه. وعندما تم وضع المساحيق، عادت كولي الى المقعد الأول، وتم رفع الرولات من الشعر، فانتابها شعور بالسعادة عندما رأت شعرها مقاوجاً حدل وحهها.

وعندئذ تحدثت غلوريا الى الخالة قائلة.

«الآن سأستعمل سائلاً ملوناً ليضفي ظلالاً ذهبية على شعر كولي».

وأثناء الحديث تركت الاخصائية الفرشاة تجبري بين خصلات الشعر ثم أمسكت بالمشط لتصوغ الثنايا المطلوبة، وتبرز العقصات هنا وهناك وتنزكد التعوجات، واستعملت السائل الملون ليضفى الظلال الذهبية على الشعر». وعندما أقت غلوريا عملها، تطلعت كولي الى نفسها في المرآة، فرأت فتاة لا تمت بصلة الى التي دلفت صالون التجميل منذ قليل، بدا وجهها رقيقاً جذاباً في تسريحة متاوجة أخاذة، تدير رؤوس الرجال بجهالها الساحر صاحت كولى والخوف يتنازعها:

«خالتي هل أنا حقاً كولي؟»

أجابت الخالة وابتسامة عريضة ترتسم على شفتيها:

«أجل يا عزيزتي كولي... أما أنت يا غلوريا فسيدة عظيمة. جديرة بالاعجاب والتقدير».

أجابت مصففة الشعر وأعطافها تتيه بهذا الاطراء:

«وأنت أيضاً يا سيدة غرانجر».

ثم قامت تنثر سائلاً على شعر كولي ليساعد على غاسكه، وأردفت تقول: «الآن... أيتها السيدة الصغيرة... أنت جميلة للغاية، ولك أن تفخري ينفسك».

قالت كولى لاهثة:

«أشكرك... أشكرك شكراً جزيلاً».

ولم تكن تريد أن ترفع عينيها عن المرآة، فقد أصبحت شخصاً جديداً، وغادرت الصالون بصحبة خالتها، وراحتا تتجاذبان الحديث حول الحوانيت التي ستتوجهان اليها، وأي الأثواب ستحتاج اليها كولي وأحست أنها تسبع في دوامة أخرى حينا راحت ترتدي السراويل، والسترات، والملابس المنزلية، وملابس للحفلات، والتنانير، وكانت تبدو فيها جميعاً جميلة. وسمعت خالتها تطلب من البائعة زوجين من الجينز، ولم تستطيع كولي أن تعيش السعادة كاملة اذ اعتراها شعور بالذنب للثمن الباهظ الذي ستدفعه خالتها، فهمست في أذنها قائلة:

«خالتي هذه الملابس ستكلف كثيراً».

قالت الخالة بدهشة:

«لا تقلقي كثيراً يا كولين انك في حاجة اليها، ثم انني أتمتع بكل لحظة وردة فابين ٢٠

اقضيها هنا».

وكانت كولى بدورها تستمتع بهذه اللحظة، فكلها نظرت الى المرآة، كانت تشعر بالزهو والخيلاء، وتسارع بمد يدها الى شعرها لتتحسس موجاته وخصلاته الحريرية، وحينا ارتدت الثوب الأصفر الذي زينت عنقمه وحافته الدانتيللا وتطلعت الى نفسها في المرآة، وقفت مشدوهة، مأخوذة بجهالها. ولم تصدق عينيها. فهي جميلة ... جميلة للغاية... بل فاتنة!

صاحت الخالة فيللي:

«اللون الأصفر يناسبك».

وسمعت كولي خشخشة العقود التي تزين صدر خالتها، عندما حاولت تغييتها على صدرها الذي اهتز فرحاً واعجاباً بالفتاة وصاحت تنادي على البائعة: «يا أنسة لو سمحت... أحضري لي ثوب الحفلات المصنوع من الشيفون الأصفر والموضوع على هذا المانيكان».

قالت البائعة:

«تحت أمرك... سيكون جذاباً عليها».

وحاولت كولي أن تقول:

«خالتي أنني لست في حاجة الى ثوب آخر، فهذا الثوب اللذي أرتديه جيل للغاية».

قالت الخالة بصوت يتسم بالحزم.

«هراء ما تقولين... صحيح أن هذا الثوب ممتاز، ولكنك في حاجة الى ثوب آخر للحفلات، يجب أن تكون لديك عدة أثواب، ولكن ماذا نفعل والثياب الموجودة هنا قليلة، ولا نستطيع أن ننتقي منها ما نشاء؟ أمامنا واحد أو أثنان في الوقت الحاضه».

وعندما ارتدت كولى ثوب الشيفون، بدت أميرة، بل كأنها جنية تسبح كالفراشة الهائمة، وبدا جسمها النحيل كالأشعمة الأثرية... خفيفة... ذهبية اللون.

غتيت الخالة قائلة:

مستحتاج الى بعض مكملات الزينة التي تتبشى مع لون الفستان. ستختمار بعضها حالما تفرغين من تغيير ثيابك، وأعتقد يا كولي أننا اشترينا ما تعتاجين اليد في الوقت الحاضر سارعي الآن واخلعي هذا الثوب وارتدي ملابسك».

قالت كولي بتردد عندما شرعت خالتها في أن تدور على عقبيها:

«خالتي».

«نعم... ماذا تريدين يا عزيزتي؟»

تلعثمت وهي تقول:

«ليس عندي مايره».

صاحت الخالة:

«يا أَهْيِ؛ نسيت عَاماً ذَلك، بالطبع لا بد أن يكون عندك واحد، لم أَفكر في أمر الساحة...»

قالت كولى في حيرة:

«لم أتعلم السباحة بعد...»

وألا تعرفينها حقاً؟ من الذي سيتعهد بتعلمك، هل هو داني؟»

أجابت كولي بتردد، وأن كانت لا تدري ماذا سيكون صدى كلامها لدى خالتها:

«لا... وافا جيس قال انه سيقوم بتعليمي اذا كنت لا عانمين؟»

أجابت الخالة:

«بالطبع، لا مانع لدي».

ولكن لم تلبث الخالة أن قطبت جبينها، وضيّقت ما بين عينيها الزرقاوين، ثم عادت تتسامل:

«هل سيقوم جيسون بتعليمك السباحة؟»

أجابت كولي:

وأجل يا خالتي».

قالت الخالة:

«هذا أمر غريب».

ثم بدأت تقول وكأنها توجه الحديث الى نفسها، وليس الى كولين: «سنطلب من البائعة أن تقدم لنا أحسن مايوه لديها».

وفي ذلك المساء، ارتدت كولي ثوبها الأصفر، وتطلعت الى نفسها في المرآة للمرة الأخيرة، وكادت تطير فرحاً لمنظرها، وعندما سمعت أخاها يضادر الحيام، ويعود الى غرفته، أسرعت لتكون أول شخص يقع بصره عليها، وهي ترتدي ثوبها الجديد وهست:

« داني... أنا كولي... افتح لي الباب».

وفتح داني الباب، وهو عاري الصدر، ويداه تجففان شعره فدلفت الى الداخل وراحت تدور وسط الغرفة، فتطلع اليها أخوها بدهشة قائلاً:

«هل أنت كولى... حقاً؟»

«أنا جميلة... أليس كذلك يا داني؟ يجب أن ترى الملابس الجميلة التي اشترتها لي الخالة، وما رأيك في شعرى؟ هل أعجبتك التسريحة؟»

ضحك دانى وقال:

«شقيقتي أصبحت سندريللا! هل تسمع لي سموها بأن أصحبها الى مائدة العشاء؟»

وأنحنى أمامها، فطارت المنشفة أمامه، وضحـكت كولي في جزل وهــي تقول له:

«يسعدني أن أصحبك... يا سيدي؟»

فقال:

«يمكنك أن تغادري الغرفة لأرتدي ثيابي».

غادرت كوئي الغرفة وهي ترقص، وبعد دقائق كان داني يقف أمام وددة قابين ٢٧

بابها، وقدم لها يده وأخذا يهبطان درجات السلم، فشعرت أنها أسيرة، تتمتع لللكبرياء والثقة الفائقة التي وهبتها مزيداً من الحسن والجهال. وعندما فتح لها داني باب غرفة الطعام، دخلت واثقة الخطى... وتألقت عيناها وهي تنظر الى الجميع الذين التفوا حول المائدة، فنهض توني عن مقعده والدهشة بادية على وجهه وأشرفت ابتسامة رقيقة عندما شخصت ببصرها نحو بن ورأته يبتسم وهو يتطلم اليها:

صاح توني وهو يدور حول المائدة ليقف أمام كولي. «خالتي! \_ أنت ساحرة!»

حوّلت كولي بصرها نحو جيس وتوقعت أن تسمع منه صدى كلبات توني أو على الأقل الاطراء الذي لاح مرسوماً في عيني بن، ولكن وجهه بدا جامداً، فانتابها الألم والاضطراب، قبل أن تتأبط ذراع توني المدودة لها، ولو أنها تطلعت الى خالتها لوجدت الحيرة نفسها مرسومة على وجهها وهي تدرس سلوك جيس بأهتام زائد.

وكان طعام العشاء حلياً طالما راودها منذ أمد بعيد، فقد تقدم نحوها توني وهو يغازلها بعينيه وكلياته، وحتى الرجل الكهل القابع في المقعد المتحرك خرج عن وقاره وراح يداعبها مداعبة الفرسان ورأت زهو الكبرياء في عيني أخيها عندما وجد الجييع مأخوذين بها فيا عدا جيسون الذي خيم عليه صمت مطبق، وعندما غادروا الغرفة وانطلقوا الى الشرفة، أسعدها أن ترى جيسون ينضم اليهم وقد جلست على أريكة، بينا جلس داني في ناحية منها وجلس توني في الجانب الآخر أما جيس فراح يدخن سيكارة وهو جالس على مقعد قريب منهم.

مالت كولي برأسها نحو توني وسألته: «هل أدهشك الى أى مدى تغيرت؟»

راح توني يحدق فيها مشدوها، وهو يلتهمها بنظراته ثم أجاب: «ألقيت بي أرضاً عندما دخلت الغرفة، كنت أشبه بالفتاة الرثة التي أصبحت ستدريلا، يقضل الحالة فيلل، وقبت أنا بدور الأمير المأخوذ يسحرك قلم أتفوّه بكلمة واحدة.

تردوت ضحكة كولي في ارجاء الشرفة، وهي نشوى بكلياته، وكأن حقلات رأس السنة قد تجمعت في هذه اللحظة، ثم قالت بتعومة:

مشعرت اليوم وكأنني أميرة...ه

وصمتت، وكأنما أحست بالخوف من زوال سحر هذه اللحظة التي تحيط بها، فتطلعت بيصرها بلا وعي إلى جيس وهي تواصل حديثها:

ولكتني أتوقع بين لمطة وأخرى أن تدنى الساعة، فأعود الى يؤسي وشقائي... هل

كان جيس وحده يستطيع أن يعرف وجد الاختلاف، فقد رآها في ملابسها التي أغرفتها مياه الفيضان. وها هو الآن يراها شابة، جذابة في ثيابها المتألقة، وانتظرت بفارغ الصبر أن يجيب عليها، وأن تأتي اجابته بالموافقة على أن التفيير واضع للعيان. وأخيراً قال:

هأنت لا تندين أمامي كالأميرة بتاتاً. توني أخطأ في وصفده.

وصنت، وخلال صبته شعرت بالجرح يدمي قلبها، وهي ترى طاقتي أنفه تهتزان غضباً، فحاولت أن تلتقط بصعوبة أنفاسها، وتتحكم في أعصابها، بينا استطرد يقول:

«أنت تشبهون احدى ورود الحالة، احدى براعمها الصغراء التي تتسم بالنفساء • • والبراءة... والتي على وشك أن تتفتح».

ترددت كلياته الرقيقة الواضعة عبر الصنت الذي ران على الشرفة. وشعرت كوني بالفرح لهذا الاطراء الذي يعني أنها بدأت تضع قدمها في بداية مرحلة النضيج. وفيعلة بند صوت بنيامين سافدج الصنت وهو يقول: والكليات ما زالت تتطلق بسهولة من بين شفتيك... يا جيس اله

وقشل جيس في أن يعترعل أجابة عن هذه الكليات الساخرة ولم يجد أمامه

من سبيل سوى أن ينهض من مقعده ويعمتم قاتلاً:

داسمحوا لي بالانصراف».

وانحنى ليحيى خالته... وراقبته كولي وهو يهبط درجات الشرفة التمي تفضى الى الحديقة، ويسير بعيداً حتى ابتلعه ظلام الليل. وكانت خطواته بطيئة ولكنه منتصب القامة.

وتحوّلت كولي لتحتج على عمها. ولكن نظرة داني الحادة جعلتها تخلد الى الصمت!

# ٤ ـ الخيل والماء

راحت كولي تراقب الرجل القوي يضرب بذراعيه المفتولتين مياه حوض السباحة بلا مجهود يذكر، وقد ومضت بشرته بتألق جيل تحت شمس الصباح، كانت تعرف أنها تأخرت عن موعد تمرينها الصباحي، لكن دقة ضربات الذراعين في الماء نالت اعجابها، وتساءلت هل تستطيع أن تتغلب على مخاوفها وتجيد الساحة مثله.

وكان هذا الصباح يعتبر خامس يوم تتلقى فيه دروس السباحة، وبالرغم من أن رغبتها في تعلّم السباحة كانت قوية، الا أنها كانت تشعر بخوف من الماء، وقد ساعدها جيس أن تتغلب على مخاوفها. وفي هذا الصباح حققت تقدماً كبيراً في تدريبها، يفوق اليوم الأول الذي بذل فيه جيس جهداً كبيراً لكي يحملها على النزول الى الماء، وقد ادهشه أن يراها تتمسك بالصبر في التعلم برغم مخاوفها، وأن تتشبث بالأمل في أن تصبح سباحة ماهرة. وبدأ جيس في تعليمها القواعد الأساسية للسباحة خطوة فخطوة، حتى تفهمتها جيداً، وأقنعها أن تفوص في الماء وتطلق الهواء من فمها، وبعد ذلك أخذ يدربها على أن تمسك بيديها حافة الحوض، وتحرك قدميها حركات متناسقة، ثم راح يعلمها كي تحرّك ذراعيها، ونجحت في أن تضرب الماء بلا جهد كبو.

كانت تقف عند حوض السباحة عندما رأته يعبر الى الطرف الآخر ثم توقف قليلاً، نفض الماء الذي بلل شعره، وأمسك الحافة باحدى يديه، وعندما وقع بصره عليها، لوّح لها بيده الأخرى محيياً، ثم قال:

«تأخرت في النوم هذا الصباح...»

وطلب منها أن تسرع بالنزول الى الماء، فسارت كولى الى حافة الحرض، وأصطبغ وجهها بحمرة الخجل عندما خلعت رداء الاستحهام وسبح جيس ببطه حتى بلغ المكان الذي وقفت عنده، واستقر بقدميه على أرضية الحوض، وترك رأسه يعلو صفحة الماء. وراح ينفض الماء عن وجهه ويبعد شعره عن جبينه، ثم تطلع الى كولى مأخوذاً بجهالها وهي ترتدي المايوه. وبعد ذلك قال لها:

«ستتدرب اليوم على السباحة طفواً. تعالى الى وأنت تسبحين على بطنك، وتذكري أن يظل رأسك في الماء».

أخذت كولي نفساً عميقاً، وبدأت تنزلق الى الماء تدريجياً، ومدت ذراعيها أمامها، وراحت تسبع على بطنها، ورأسها في الماء، وقطعت مسافة استغرقت عدة ثوان، لكن خيل اليها أنها سبحت عدة ساعات وأخيراً لمست راحتاها يدي مدربها، فرفعها إلى أعلى، وعندئذ مسحت الماء عن رأسها، وتطلعت اليه تسأله عن مدى نجاحها في محاولتها، ولكنها كالعادة رأت القتاع المعهود يكسو وجهه، ولم يقل لها شيئاً سوى:

«حسناً... فلنعد الكرّة».

وأعادت كولي التمرين مرتين، وكانت تطفو بجسمها على الماء وتضرب الماء بقدميها في حركات منسجمة وهي تسبح ببطه نحوه، وعندما وصلت اليه قال لها: «حسناً... فلنبدأ الآن السباحة على الظهر... انها سهلة، فقط استرخي كها فعلت في المرات السابقة، أمسكي بيدي».

أطاعته كولي، واستلقت على ظهرها، مستعينة بذراعيها، ولكن الماء تلاطم بوجهها، وفوق رأسها، فاختل توازنها، واضطربت، وراحت تبحث عن يديه لعله ينقذها.

قال لها بصوت تتسم نبرته بالصبر:

«لا تنزعجي ـ استلقى ثانية على ظهرك، واسترخي. لا تشدي جسمك.

أغلقت عينيها حتى لا يقرأ الخرف فيهها واستلقت على ظهرها، واستسلمت ليديه الحازمتين، وراح يسند كتفيها الى ذراعيه. حتى أصبح ظهرها يطفو ساكناً فوق الماء. وفكرت أن الأمر ليس صعباً كها كانت تتصور بينا راحت موجات رقيقة من الماء تلطم جسمها، وشعرت بالهدو، والسكينة عندما استقر جسمها فوق الماء، فانعقدت ابتسامة السعادة على شفتيها.

سألها جيس:

وأطنك استمتعت بيده السباحة... أليس كذلك؟»

التقطت كولي أنفاسها، وقالت:

«انها مربحة للأعصاب».

وقتحت عينيها لتتطلع اليه قرأت السرور بادياً في عينيه، وكأنه يجيب على ابتسامتها، وعلات تغلق عينيها مرة ثانية، فسمعته يقول لها:

هالآن لم يعد ينتابك أدنى خوف، حركي يديك قليلاً لكي تدفعي جسمك الى الوراء.

وعندما بدأت تحرّك ذراعيها بعنف، شعرت أنها تفرق في الماء ولكنه سارع ال مساعدتها على حفظ توازنها بيديه، وأردف يقول:

«قلت لك حركي يديك قليلاً... قليلاً... وليس بعنف».

وفي هذه المرة حركت يديها الى الوراء، وشعرت بسعادة عندما اندفع جسمها مع حركتها، فتنهدت حالمة، واسترخت مع تيار الماء وفتحت عينيها لتسأله: «هل حقاً. نجحت في تعلم السباحة؟»

ولكتها لم تجده الى جوارها... وفجأة انتابها الفزع، وأدارت رأسها بسرعة بحثاً عنه، فوجدته يقف على مسافة بعيدة عنها، وعندئذ ساءت الأمور اذ اضطربت ساقاها وبذلت جهوداً ياتسة لتعثر قدماها على القاع، وعندما عجزت، صرخت منادبة:

### « جيس!»

وأخذت ذراعاهاتضر بان المآء في محاولة مستمينة لتصل البه، ورأته يسارع الى نجدتها وألقت بجسمها بين ذراعيه، وسبح بها حتى بلغ حافة الحوض في سلام، وعندما استقر بها المقام، وجدت نفسها لا تزال محسكة بكتفيه، وجسمها يرتجف و يضطرب خوفاً فقال لها و بده ما ذالت محسكة بخصرها:

«هل أنت بخير الآن؟ كنت رائعة وأنت تسبحين نحوي!»

سألته:

«أحقاً ما تقول؟»

كان الفزع يملأ عينيها وهي تحدق في عينيه، وتتلمس الهدوء لنفسها المضطربة في قربه، ثم أردفت تقول:

«ولكن لماذا ابتعدت عنى؟»

أجاب مبتسماً، وهو يحاول أن يبعث الطمأنينة في قلبها:

«لأنك ما عدت في حاجة لي... كان جسمك طافياً بدون معاونة مني، واستطعت السباحة وحدك».

شعرت كولي بدفء اطرائه برغم الفزع الذي ملا قلبها منذ لحظات فسألته: «هل نجحت في محاولتي؟»

ابتسم ابتسامة رقيقة، ثم قال:

«أجل نجعت».

ولم تتوقع كولي أن تجد نفسها تطيل النظر الى حركة شفتيه، وبدأت تدرك مدى المسافة القصيرة التي تفصل بينهها، فأحست بلمسة يده الحارقية تلمسع خصرها وبدأ رأسه يميل نحوها فشعرت بعينيه تخدرانها، ولكنها أفاقت على صوت آت من أحد جوانب حوض السباحة، يقول:

«ماذا لدينا هنا؟ موعد غرام في هذا الوقت من الصباح الباكر؟»

امتدت يد جيس لتدفع كولي بعيداً بجفاف، لكنه لم يدعها تذهب عنه،

وانما التفت نحو وجه توني الساخر. وقال جيس:

«كنت أدرب كولي على السباحة الخوف ينتابها من المياه العميقة».

قال تونى ساخراً:

«وأبي الحنون سيقبلها لكي يزيل المخاوف عنها...»

اصطبغ وجه كولى بحمرة الخجل، وتركت ملاذ جيس الذي كانت تحتمي فيه، وشرعت تأخذ سبيلها على طول حافة الحوض، حتى بلغت الأعاق الضحلة، وتألقت الندبة في وجه جيس وهو يتطلع الى توني بوجه متجهم، قبل أن يتحرك، ليقتفى أثر خطوات كولى المتقهقة.

قال توني:

«اذا كانت دروس السباحة بهذه الصورة، فانني على استعداد للانتظار حتسى تسنح لي الفرصة يا ابن الخال... في يوم ما!»

راح توني يصرف بأسنانه، وهو يتطلع الى كولي و جيس، قبل أن يأخذ سبيله الى الحديقة وهو يصفر بمسرح وراقبست كولي رحيله وتساءلت: «كيف تستطيع مواجهة جيس بعد كل ما حدث؟ كانت تعرف انه يقف على مقربة منها، وعيناه، تتمليان فيها، وأخيراً قال بصوت تشوبه الخشونة : «كفيك ما تلقيته من درس هذا المد».

فهزت كولى رأسها موافقة. وكان جيس يقف أمامها واحدى ذراعيه على درابزين سلم الحوض، ويده الأخرى على خصره، وشعرت بالرغبة تحدوها في أن تمر به سريعاً، ولكن الماء عاق خطواتها فأبطأت سيرها وحرصت على أن تنكس رأسها، حتى تخفي حرة الخجل التي اصطبغت بها وجنتاها، وقد راح الضباب يتراقصأمام عينيها وهي تتسلق السلم، فتعثرت قدمها عند أول درجاته واسرع جيس يساعدها لكنها تفلتت منه ونجحت في الخروج من الماء ، وتوجهت الى مقعد طويل وألقت بجسمها، وبدأت تجفف شعرها بالمنشفة، وتمنت في هذه اللحظة أن يرحل جيس، ولكنه راح يحوم حولها كالصقر الذي يريد أن ينقض

على فريسته. فحاولت أن تتجاهله وكان لزاماً عليها أن ـ تفعل ذلك لأنها لا تستطيع مواجهته، وعلى الأخص... وهي في هذه الحالة.

ولكن يده امتدت نحوها وأطبقت على ذقنها، وأدار وجهها نحوه وشعرت أنه يقوم بدراسة وجهها باهتام زائد، ولكنها لم تستطع أن تواجه نظراته. وفجأة تركها، عاماً كيا أمسك بها فجأة. وسار بضع خطوات نحو المقعد الذي على يمينها، حيث كانت منشفته، وسمعت صوت عود ثقاب يشتعل ورائحة سيكارة تنفذ الى خياشيمها وفجأة سمعته يقول:

«قلت لك انك دائها انسانة حساسة. واذا دامت اقامتك هنا، فلا بد أن يخشوشن جلدك».

وبعد ذلك ذهب فأحكمت وضع الفوطة حول كتفيها، وقالت لنفسها: «انه على صواب» انها فتاة حساسة للغاية ومن الحياقة أن تنزعج لذلك. الحق على توني وراء ما تشعر به من ضيق. انها لا تعرف ان كان حقاً قد راودته هذه الرغبة! وفجأة شعرت كولي انها في حاجة الى جيس ـ وعلى الفور انتابها ذهول عندما اكتشفت ذلك فراحت تحدق في حوض السباحة، شاردة الذهن.

كانت تشعر دائياً بخجل من أن تقيم أية علاقة مع الجنس الآخر، وخاصة بعد القصة المشينة التي حدثت مع كارل الكن منذ دقائق مضت كان الموقف مختلفاً، فعندما أمسك بها جيس شعرت أن ما يفعله شيء طبيعي وصحيح، وأن ما ضاقت منه هو مفاجأة تونى لهما... في لحظة حساسة!

واتخذت سبيلها نحو البيت، ارتقت الدرجات الى غرفتها وكان ما يقلق بالها هو انكشاف ما حدث، وأمضت بقية الصباح تسير في أعقاب مع خالتها بجولتها اليومية في حديق الزهور. وأثناء وجبة الغداء وجدت أفراد الأسرة قد التفوا حول المائدة.

وابتسمت كولي عندما تطلعت نحو جيس وقد عبرت عيناها عن اعتذار صامت لسلوكها في الصباح لم تستطع أن تصوغه في كلهات، وأدرك جيس ما

يجول في عينيها فهز رأسه هزة لا تكاد تكون ملحوظة وكأنه يقول لها، انه يقبل اعتذارها.

وكان داني متجهاً قليلاً وهو يجلس الى جوار كولي بينا غمز توني ها بعينيه، فبذلت جهداً مضنياً لتحتفظ بهدوئها، بالرغم من وجود نقطتين شاحبتين على وجنتيها.

سألها تونى وفي عينيه نظرة خبيثة:

«كيف حال دروس السباحة؟»

لم يحتمل داني وقع السؤال، فطعن بشوكته حبات البسلمة الموجودة في طبقه، وأجابت كولي وهي تتقبل صحنها من بن:

«سأكون ممتازة مثلك ومثل أخي داني».

قال تونى وهو يكشف عن أسنانه بابتسامة صفراء:

«عندما تصلين الى المستوى الرفيع، فلهاذا، لا أحلّ محل جيس؟ انني مدّرس ممتازاً!»

وتطلعت الى جيس والتقى بصرها بنظرته النافذة، وكان ينتظر اجابتها. وأحست برغبة في ألا تترك توني يضايقها، كان عليها أن تكشف لجيس بأن جلدها اخشوشن، وأن في وسعها أن تواجه الموقف. فقالت بيرود:

«حقاً... يا توني؟ لم أعرف أنك خبير في مهنة التدريس!»

اختلس توني النظر الى جيس ورأت كولي ابتسامة ماكرة على شفتيه حاول أن يكتمها بوضع قطعة من اللحم في فمه وهنا التفتت نحو أخيها كأنها تستنجد به ليقوم بتغيير دفة الحديث، وسألته:

«ماذا فعلت هذا الصباح؟»

لم يستطع داني أن يخفي نبرة الزهو في صوته وهو يقول:

«كنت أعتني بالفرس التي ولدت مهراً وكان علينا ألا تغيب عيوننا عن المهر!» صاحت كولى وقد هزها نبأ مولد المهر:

## موليد صغيرا»

والتفتت الى بن باضطراب وسألته:

«هل أستطيع أن أذهب لرؤيته؟»

ابتسم بن وقال بمرح

«طبعاً... عكن أن يصحبك دانى بعد الغداء».

فسألت أخاها:

«هل أصحبك يا داني؟»

أجاب داني:

«طبعاً... ولكن يجب أن ترتدي الجينز، فالثياب القصيرة لا تتناسب مع الحظيرة».

دفعت كولي مقعدها إلى الخلف، وبهضت وهي تصبيح قائلة بسرور واضح:

«حالاً ع هل تسمحون لى بالانصراف؟»

قالت لها الحالة:

«ولكنك لم تتناولي الحلوي؟»

قالت وهي على باب الغرفة:

ولست جائعة، سأتناولها فيا بعد، انتظرني يا داني ...ه

«سأنتظرك».

وكان صوته هادئاً، وقد الرئيس تعيير سعيد على محياه عندما رأى الابتسامة على وجه شقيقته وهي تقادر الغرفة وراحت كولي ترتقي الدرجات بسرعة، وأخذت تسحب أدراجها، لتخرج منها بنطلون جينز واستبدلت ثيابها في وقت قصيف ثم وقفت أمام المرأة تمشط شعرها، وتضع لمسة من أحر الشفاه، و انطلقت تهبط الدرجات ووصلت لاهثة الى حيث يقف أخوها في انتظارها عند الباب نافذ الصبر... وعندثذ قالت له:

«اننی مستعدة».

غادرا المنزل وسارا جنباً الى جنب، وحاولت كولي أن تهدىء من خطوات

قدميها القلقتين حتى تساير خطوات أخيها الوئيدة، وابتسمت ابتسامة سعيدة وهي تتأبط ذراعه، وقالت له:

«لماذا أنت جاد بهذه الصورة؟»

سألها متجهياً:

«ماذا حدث في حوض السباحة هذا الصباح؟»

وكانت مفاجأة بالنسبة اليها أن تواجه منه مثل هذا السؤال، وأدركت من روى له القصة، فأحات قائلة.

«أعتقد أن توني تكلّم معك».

بدا الاهتمام على وجه داني والتساؤل في عينيه عندما نظر الى وجه شقيقته. وأخيراً خرجت الكلمات من بين أسنانه وهو يقول:

«أخبرني توني بأنه رأى جيسون يميل عليك...»

أجابت كولي

«لم يكن الأمر على هذه الصورة!»

وراحت تحدثه عن الخوف الذي اعتراها عندما كانت تسبح في المنطقة العميقة من حوض السباحة، ومبادرة جيسون لانقاذها.

وأضافت تقول:

«كنت متعلقة بكتفيه لأنني كنت خائفة. وحدث ذلك عندما أقبل توني».

التقط داني أنفاسه وكأنه كان ينوء تحت عب ثقيل وقال:

«أذن... هذا كل ما في الأمر؟»

حاولت كولي أن تعثر على كلمات تقولها لشقيقها لكنها لم تجد شيئاً تقوله سوى:

«حسناً...»

ولم تستطع أن تواصل كلامها لأن مشاعرها كانت مضطربة، فقد كان من عادتها أن تفضي بمشاكلها لأخيها، وهي في هذه اللحظة في امس الحاجة اليه كي

يضع الأمور في نصابها الصحيح. وبعد فترة من الصمت أضافت تقول:
«ليس الأمر هكذا، وانما أحسست بعد ذلك برغبة في عناقه... لكنني لم أفهم حقاً
سبب رغبتي. وكان سبب ضيقي وارتباكي ظهور توني المفاجيء. كنت أرغب
في عناقه وهو شعور لم احسه من قبل وخاصة بعدما حاول كارل...»

وعاد الصمت بينهما فبادر داني يقول:

« كولي... هناك بعض الأمور التي تجهلينها عن جيس...»

قالت كولى بصوت منخفض ما اضطر داني الى الانتباه:

«سمعت أجيس والعم بن يتناقشان ذات يوم، عقب وصولنا وقد وصفه العم بن بأنه «قاتل». أليس هذا ما يتحدثون عنه؟»

راح داني يدرس ملامحها قبل أن يجيب، وأخيراً قال:

«أجل. هذا ما أريد أن أتحدث عنه. سمعت أشياء كثيرة وحكايات لا أدري مدى صدقها. وفي أي حال، فانه أكبر منك بثلاثة عشر عاماً، ولا أدري... الها كل ما أريده منك هو ألا تقتربى منه كثيراً والا أصابك ضرر بالغ».

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تلقت فيها تحدديراً، الأول من جيس نفسه، وراودها هذا التفكير عندما بلغت الأسطبل, وسألت نفسها، هل ما زالت تبدو في نظرهم طفلة؟ ألا يمكن أن يثقوا بحكمها على الأمور؟

وواصلا سيرها في طريق مسقوف، و كولي تتلفت حولها. الحديث الذي دار بينها وبين شقيقها أثارها قليلاً، فلم تلحظ المباني المحيطة بها. لكنها استطاعت أن تثوب الى رشدها، ورأت على بعد مئات من الياردات حظيرة كبيرة للهاشية، أحيطت بسياج متين. ولم تستطع أن تتبين جيداً نوع القطيع وراء الأسوار فلفتت أنتباه داني، وسألته:

«ما هذا القطيع هناك؟»

«تقصدين القطيع في الحظيرة ذات السياج؟ انه قطيع براهما يقومون بتربيته لعرضه في مباريات الروديو التي ثقام لاختيار أحسن قطيع، وقد فهمت من جيس انه تجري بعض التجارب لتهجينه والقطيع يحتمل الحشرات والطقس الحار، وهو أفضل بكثير من نوع الهيرفورد و الأنقوس، ومن خصائص قطيع براهيا انه جامع، سريع الغضب ولذلك كان من الضروري اقامة مثل هذا السياج المنبع حتى يمكن تجنب مهاجمته لأحد، فاحرصي يا كولي على عدم الاقتراب من حظيرته، انهم لم يقيموا هذا السياج الآمن أجل حماية الناس». هزت كولي كتفيها هزة خفيفة، وتذكرت مباريات الروديو التي كانت تقام وتحرص على مشاهدتها، ومنظر الثيران الجامحة التي كانت تدفع براكبيها الى

رأت كولي شقيقها داني يسير الى حظيرة تقع في القطاع الجنوبي من الاسطبل، ويطلب منها ان تتقدم وعندما اقتريت قال لها:

«هذا هو المهر الصغير».

ووضع داني يدأ حانية على عنق المهر الذي تألق لونه البني. وأمسك بيد أخته كولي، وجذبها لتقف الى جواره وتراه على الأرض ممدداً في تراخ. ثم قال دانر.

«هذا هو جوني الذي أنجبته الفرس أخيراً».

الأرض، لا لن تقترب من هذا القطيع.

ويبدو أن الفرس كانت تشعر بأن داني يعرض المهر على كولي، فراحت تدفع المهر برأسها لينهض، وبعد محاولات نجعت الأم في مهمتها، مما أثار ضحك كولى.

> قال داني وهو يراقب شدة اهتام شقيقته بالمهر: «سينمو خلال ثلاثة أشهر».

وحاولت كولي أن تلاطف المهـر الصغـير، لكن دانـي أسرع نحوهـا ليحميها من تحفز الفرس الأم، واستدار يسأل شقيقته:

وأخبريني يا كولي... هل تحيين المزرعة؛ أعني هل ترغبين في البقاء هنا؛ العمل يستنفذ أكثر وقتي، ولا أبقى بصحبتك كثيراً، فاذا كنت غير سميدة...»

٦ وردة فايين ٢٧

قاطعته كولى قائلة:

«أوه... انني أحب العيش هنا. الخالة فيلل طيبة معي، وأشعر بالذنب حيث لا أستطيع أن أرد لها الجميل، لكنني لا أرغب في أن تقوم بعمل يرهقك فأنت تقضي أكثر وقتك في الحظائر أو الاسطبلات».

قال لها بحياسة شديدة:

«هل تعرفين أنني أحب عملي هنا؟ انه مثير للغاية. وهل تتصورين أن فتى المدينة مثلي يحب هذا العمل؟ ولكن هناك الشيء الكثير المفروض عليك معرفته ليكون في وسعك ادارة مزرعة كبيرة مثل هذه المزرعة بنجاح. هل ترغبين في رؤية جياد أخرى؟

أجابت كولى:

«أجل».

وسارا حتى بلغا حظيرة، فأعتلت كولي السياج الى جوار شقيقها وراحت تراقب الجياد تركض هنا وهناك، واقترب واحد منها، وراح يداعب ذراع داني الذى قال:

«هل ترين يا كولي؟ أنه لا يؤذيك، واغا يطلب منك بعض الاهتام».

وراحت كولي تربّت بيدها على رأس مهر صغير، وعندئذ رأت فرساً تدنو منها فأجفلت، وازدادت التصاقاً بشقيقها، لكن الفرس أخذت تدعمك ذراعها فصاحت قائلة:

«أنفها ناعم للغاية... مثل الحرير».

واستغرقت كولي و داني في مشاهدة الجياد، وأصبحت واثقة بنفسها، وجريئة، فلم قعد تغزع من تحركاتها، بل كانت تضحك هي وشقيقها عندما ترى الجواد يلاعب زميله، وفي غمرة ضحكها، لم يتنبها الى جيس وهو قادم نحوهها ممتطياً جواده، وفجأة نادى على داني فأجفلت كولي، وسأله:

«للذا لا تصحب شقيقتك في نزهة على ظهر جواد؟»

تطلع داني الى شقيقته وعيناه تقولان لها بوضوح أن تنسى هذه الفكرة. ولكنها تمتمت باكتتاب:

«أحب ذلك... ولكن...»

ضحك جيس ضحكة دغدغت أوصال كولي، ثم قال:

«أعرف أنك لا تجيدين ركوب الخيل. هل ترغبين في التعلم؟»

انزلقت كولي عن السور، كها فعل شقيقها، ثم قالت:

«بالتأكيد... ولكن».

قال جيس مقترحاً:

« داني يستطيع تعليمك».

صاح دانی باصرار واضع:

«أوه... لا تعهد لي بذلك. نفد صبري معها. كانت توافق على أن تتعلم، ولكن موافقتها كانت لا تستغرق من الزمن أكثر من المدة التي أضع فيها السرج على ظهر الجواد ثم تغير رأيها».

سألها جيس وهو يتحداها بعينيه الزرقاوين:

«هل تحبين تعلم ركوب الخيل؟»

قالت كولي بصوت يشوبه الغضب من انتقاص شقيقها لعزيمتها.

«بالطبع…»

وعندئذ صاح جيس منادياً:

« غرادي». .

واستدار على جواده ليشاهد السائس الذي أخرج جواداً من الأسطبل، وأردف جيس يقول:

«أحضر الجواد ميستي هنا أن الأنسة ماكغوير ترغب في ركوب جواد رقيق. وابحث لك عن جواد أخر تمتطيه بعد الظهر».

سارعت كولي تقول:

«لا أعنى الآن... عاماً...»

ولكن جيس كان قد ترجل عن جواده الأحمر، وأقبل السائس يقود ميستي وراءه، فتناول جيس منه اللجام، ثم حول وجهه نحو كولي فرأت عينيه تتفرسان فيه بوحشية، والصرامة بادية على ملامحه وأخيراً التقط أنفاسه، وسألها: «ولم ليس الآن؟»

رأى داني المأزق الذي وقعت فيه شقيقته، فقال لها:

«هل هناك مانع من أن تقومي بجولة الأن؟»

قالت كولى:

«لا... ولكننى وعدت خالتي...»

وتعثرت الكليات على شفتيها بحثاً عن عذر تتخلص به من هذا المأزق، فأكمل جيس كلامها:

«ليست هناك أية مهمة تطلبها منك الآن الخالة».

واستدار نحو الجواد، وراح يربت على عنقه، ثم أردف يقول:

«انها لا تحبك يا ميستي».

«أوه انه جواد ممتاز، أقصد ليس فيه أي شيء معيب انه مجرد...»

هز جيس رأسه يائساً، أسفاً، قال لها:

«يمكنك أن تخبريه بذلك بنفسك».

بدت كولى الفتاة الحمقاء، اذ تقدمت وهي مسلوبة الارادة نحو الجواد، وراحت تحدق في عينيه الرماديتين، فأشاع الثقة في نفسها ولكي يؤكد لها هذه الثقة تقدم الجواد منها وراح يمسح رأسه في كتفها، فأخذت ترجمت على رأسه، وظل داني على صمته، بينا قال جيس:

« ميستي يحبك. ستمتطين ظهره، وتقومين بعدة دورات حول الحظيرة».

أحست كولي بالخجل من طول ترددها، فقالت موافقة:

«حسناً...»

وحولت بصرها نحو شقيقها. وأردفت تقول:

«ولكنني لا أريد جمهوراً».

فقال داني متجهياً:

«سأكمل جولتي».

وتحوّل عنها، متخذاً سبيله الى الاسطبل، وهو يلوّح لشقيقته مودعاً. ومتمنياً له حظاً سعيداً. وعندما غاب داني عن عينيها، استدارت لتسأل جيس: «والأن... ماذا نحن فاعلان؟»

تناول جيس يدها وراح يعطيها ارشاداته:

«تعالى الى الجانب الأيسر من الجواد».

سألته كولي:

«هل من الضروري أن امتطى الجواد من هذا الجانب؟»

«هذا أفضل... لأن من عادة الجواد أن يدير رأسه الى هذا الجانب ليرى راكبه وهو يقترب منه فاذا ذهبت أنت الى الجانب الآخر، لن يتوقع قدومك فيجفل».

قالت كولى:

«اذن... فالانسان لا يحق له أن يمتطي الجواد الا من هذا الجانب».

ابتسم جيس وقال:

«ليس هذا صحيحاً فالهنهد الحمر يمتطون جيادهم من الجانب الأين، وكانت هذه الصفة المميزة لهم سبباً في انقاذ فصيلة من الفرسان تعرضت لكمين نصبوه لها». أثارها حديثه، وبدا الاهتام على وجهها، فسألته:

«هل حقيقة ما تقول؟»

«كان من المفروض أن تلتقي فصيلتان من الفرسان عند نقطة محدودة. وحدث أن شاهد كشاف احدى الفصيلتين موقع الفصيلة الأخرى، فاستدار ليقدم تقريره لقائده عن مكانها، ولكنه فوجىء بأحد الجنود يمتطي جواده من الجانب الأين وعلى الفور أدرك أن الهنود الحمر أبادوا الفصيلة ، وسرقوا ملابسها

وردة قايين ٢٧

المسكرية ، وارتدوها وتصبوا كميناً الابادة القصيلة الأولى لكن لا أروي لك هذه القصة لأثبط من عزيمتك فتتراجعي عن تعلم ركوب الخيلة. شخصت كولي ببصرها اليه في خجل، ولعشتها رأته يبتسم في وجهها، وألقى اللجام فوق رأس الجواد، واستدار نحو كولي وأشار الى درجة تعلم الأرض وتقع الى جوار الجواد، وقال لها:

«ارتقي هذه الدرجة، وضعي يدك اليمنى على السرج، واقبضي بيدك اليسرى على اللجام، وتشبثي بها عند عنق الجواد. لا تديري ظهرك للجواد، وليكن وأسه نصب عينيك، وكوني يقطة لحركاته والآن ضعي قدمك اليسرى في الركاب

امتثلت كولي الارشاداته، لكن توازنها اختل قليلاً عندما بدأت تضع قدمها في الركاب، ولحسن حظها لم يكن الجواد ضخم الجسم. وكانت هي قارعة الطول، وقال لها جيس: \*

«لا عليك. ارفعي جسمك الى أعلى».

واكتشفت كولى أن الأمرليس سهلاً كها تصورت، اذ لم تكد ترفع جسمها الى منتصف المسافة، حتى فقدت توازنها لتسقط على الأرض ـ فتطلعت الى جيس لكنه لم يتفوه بكلمة. كررت المحاولة ثانية وفي هذه المرة نجحت وكان جيس يدفعها أثناء الحركة حتى استقر جسمها في النهاية على ظهر الجواد. وأخيراً جلست منتصبة القامة، ويدها اليسرى على السرج، ثم راحت تحدق في الأرض تحت حوافر الجواد، لئلا يرى جيس موجات الاضطراب التي كانت تخدر حواسها، وبذلت جهدها لئلا تتم سكناتها عن شيء كهذا، لكنه كان مشغولاً عنها باعداد جواده، ثم أمسك الجواد، وأخذ يسحبه وهو يتحدث اليها بصوت جاد قائلاً:

وسأقود جوادك الى خارج الاسطبل كي تعتادي على حركته. للطلوب منك أن تسترخي، ولا تجعل جسمك متصلباً، وانحا سايري الجواد في حركته، أتشاء انطلاقه». حدقت كولي في نقطة تقع بين أذني الجواد، وحاولت أن تسترخي كها أمرها جيس، وكان الأمر يبدو سهلاً، إلى أن توقف جيس عند باب الاسطبل وفتحه، وقاد الجوادين خارجه، ثم أغلق الباب وراءه، وبعد ذلك اعتلى السرج بسهولة، وسار في محاذاة جواد كولي ورفع يدها عن مقدمة السرج، وعيناه تحدقان فيها فابتلعت ريقها بعصبية، وطلب منها أن تمسك اللجام بيدها اليسرى وأن تدع ذراعها الأخرى تندلى الى جانبها.

وأراها جيس طريقة استعمال اللجام، كيف تضعه على عنق الجواد لتجعله يدير رأسه ويقفل راجعاً، ثم الطول المطلوب بين يديها وبين فمه، والأهم من ذلك الوسيلة التي تستخدمه بها كي يتوقف الجواد عن مواصلة السير.

وأخيراً قال لها:

«سنقوم الآن بجولة حول الحظيرة، اضغطي بساقيك وكعبيك على بطن الجواد». واستهابت لتعلياته قبل أن يبدأ الجواد في السير، وبعد أن قامت بدورات عدة حول الحظيرة شعرت كولي أنها بدأت تحسن قيادة الجواد، فاسترخت قليلاً. وهنا قال لها:

«والآن جاء دور التدريب على مرحلة جديدة في قيادة الخيل. وهي أن تكون سرعة الجواد بين المشي والعدو، واضغطي بساقيك على بطن الجواد كما فعلت من قبل». ودفعت كولي الجواد الى الاسراع في خطواته، لكن جسمها بدأ يختل توازنه

فوق ظهر الجواد. وكادت تهوي، فجذبت اللجام لكي يتمهل الجواد في سيره. وقد بدأ الفزع في نظراتها عندما تطلعت الى جيس، فقال لها:

«ميلي بجسمك وأنت جالسة فوق السرج، وسايري حركة الجواد الى الأمام والى الخلف، ولا تتحركي ضد حركته. حاولي مرة ثانية».

وراودتها فكرة أن تتوقف عن مواصلة التعلم نتيجة العناء الذي تكابده من التعليم، التدريب الشاق، لكنها وجدت نفسها قد قطعت شوطاً كبيراً في التعليم، فسارعت الى تثبيت ساقيها على بطن الجواد كها قال لها جيس ونجحت وردة قابين ٧٤

محاولتها في قيادة الجواد الى حد ما، وان كان توازنها ما زال يختل قليلاً، ولكن ليس بالصورة التي كانت عليها في بداية التدريب. وقامت بدورات أخرى، وكان جيس حريصاً على أن يكون على مقربة منها، وأخيراً أمرها قائلاً: «الأن، فلنبذأ التدريب على الجواد وهو يخب في خطواته».

دفعت كولي الجواد حتى باتت خطواته أسرع، وصاحت فرحة: «هذا سهل للغاية».

أوقف جيس جواده في منتصف الحظيرة، وراح يراقبها وهي تقوم بالدورات، وأخيراً طلب منها أن تأتي اليه، فيممت رأس جوادها وسارت به الى حيث يقف جيس الذي قال لها:

«يكفيك ما تلقيت من تدريب اليوم، وستصبحين أمهر فارسة بمزيد من التدريب. سأخبر السياس بأن ميستي أصبع جوادك، ويمكنك تمتطيه في أي وقت تشائين، وتطوفين به هنا في المزرعة خلال الاسبوع المقبل أو حتى تعتادي على قيادته بسهولة».

ربتت كولي بيدها على عنق الجواد وهي في أوج سعادتها،ثم صاحت قائلة: «أشكرك».

ثم انزلقت عن ظهر الجواد، وقادته الى السور وجيس يتابعها، فاستطردت تقول له:

«لم أفكر يوماً أنني سأقكن ركوب الخيل، كنت دائهاً أصاب بهلع، لكنك وهبتني الفرصة».

فقال جيس وهو يستند الى السور:

«هذا هو الرأي السائد...»

قالت كولي: •

«ما زلت أشكرك... لأنك علمتني السباحة ، ثم دربتني الآن على ركوب الخيل...» وتوقفت عن مواصلة الحديث، وتطلعت اليه وفي نظراتها احساس مفاجىء

بالذنب، ثم قالت له:

«أعتذر لك عما بدر مني هذا الصباح عندما كنا في حوض السباحة. ..»

قال لها جيس ببرود، وهو يشيح بوجهه عنها، فاستقر بصرها على ندبته: «لم يحدث شيء أبدأ... إلاّ ما دار في خيال توني».

قالت كولي وهي تطرق ببصرها نحو حذائها الذي غطاه الوحل:
«لا أقصد ذلك، واغا أرجو ألا تكون الأمور قد ساءت بالنسبة اليك»

سألها وهو يرمقها بطرف عينه:

«كيف تتصورين ذلك؟»

تضرَّج وجههابحمرة الخجل، وقالت له

ه حسناً... أعرف أنك تعيش هنا في المزرعة وسط ظروف حرجة، ولا أدري السبب، ولا أريد أن أفعل شيئاً قد يسيء اليك، كنت رائعاً في سلوكك معي، ولا أريد أن تواجه مزيداً من المتاعب».

حدق جيس في وجهها، وعلى وجهه علامات التجهم، وعندما رأى القلق بادياً في عينيها، أسرع ورسم ابتسامة على شفتيه وقال لها.

«لن أواجه شيئاً، لا تقلقي علي يا زهرتي الصغراء...»

ابتسمت بدورها، وقالت له:

«أنت تعرف أنك مدرس جيد للغاية، ويمكن أن اتخيلك وأنت تدرس الصغار».
 وراح خيالها يصور لها صوراً الأولاد صغار ذوي شعور سودا، وعيون زرقاء ثم
 استيقظت من أحلامها عندما سمعت صوته يقول لها:

«لن يكون لي أولاد أو بنات!»

وكانت عبارته يشوبها البرود والقسوة، وندبته لفتتها من جديد فرأت نظراته مليئة بالسخرية والاحتقار وبعد هنيهة واصل كلامه قائلاً

«لأنني ببساطة لن تكون لي زوجة».

انتاب كولي الخوف، عندما شاهدت علامات الغضب والبرود على وجهه.

وردة قايين ٢٧

فسألته:

«ولماذا لا تنزوج؟»

قال جيس برارة:

«لأنني لا املك شيئاً أستطيع أن أقدمه لهذه الزوجة، لا البيت ولا المستقبل ولا الميراث للأولاد، لا شيء ابدأ»:

وحدقت كولي في وجنته حيث رأت الندية تعكس نبض ثورته فرفع يده ولمسها بخفة بأطراف أصابعه، وقال ساخراً:

«لديّ هذه الندبة أقدمها لزوجتي...»

ومضى وتركها في صمت... وكلماته تلسعها!

## ٥ ـ الثور قتل اخاه

راحت كولي تضرب بذراعها صفحة الماء، وتستمتع ببرودته تحت دفء شمس الأصيل. وهي تشكر من أعهاقها جيس لأنه أتاح لها الفرصة لكي تسبع وحدها بشرط ألا تتوغل في المنطقة العميقة، كها أصبحت تمتطي جوادها ميستى وحدها بشرط ألا تتجاوز الأراضي المحيطة بالحظيرة.

ولكنها أحست أن جيس أصبح بعيداً، متنائياً عنها منذ الدرس الأول في ركوب الخيل، وكأنها غريبة عنه وفكرت كولي في أن تكون ثرثرتها سبب تباعده، وكان قد سافر أمس الى مدينة سان أنطوان وعرفت بنبأ سفره عندما سألت عنه وهي تجلس الى مائدة العشاء. كان في وسعه على الأقل أن يقول لها: الى اللقاء.

وشعرت كولي بالكآبة، والألم وهي تغادر حوض السباحة، وطفقت تجفف ذراعيها وساقيها. انها فتاة حساسة، وكم من المرات أخبرها جيس بذلك. حسناً، انه شخص غير حساس. ولم يلبث أن انتشلها من أفكارها صوت توني وهو يقول:

«مرحباً، أيتها الفتاة الذهبية، ماذا تفعلين هنا وحدك؟ ألا تعرفين أن وجود شخصين معاً يصنع صحبة جميلة».

«الخالة والعم يستريحان الآن، و داني يقوم بجولة في سيارته وجيس مسافر وأنا ضقت ذرعاً بالجلوس على المقعد في هذا الجو الحار. وأنت، أين كنت؟»

سألها توني وهر يتناول المنشفة من يديها ليساعدها في التجفف: «هـل تعتقدين أنني كنت أبحث عنك؟ كنت أظن أنك تقومين بجولة على ظهر جوادك». ناولها المنشفة، فلمست راحتاه كتفيها بينا كانت تقول له:

«الجوحار للغاية، ولا يسمح بركوب الخيل. ولماذا كنت ترغب في رؤيتي؟» داني يحتاج الى قطعة غيار لسيارته وتطوعت بالتوجه الى الحديقة لاحضارها له، فهل ترغين في الذهاب معي ؟»

ابتسمت كولي وقالت له:

«أحب أن أذهب معك، انتظر قليلاً لأستبدل ملابسي».

قال لها توني وهي تتوجه مسرعة نحو البيت: لا تتأخري ايتها الاميرة. احب أن تكوني كلك... ملكاً لي!»

أسرعت كولي باستبدال ثيابها فارتدت ثوباً قطنياً، ووضعت لمسات من مستحضرات التجميل على وجهها، ثم مشطت شعرها في موجات جذابة، وبعد ذلك أخذت تهبط السلم لمقابلة توني، وقد أحست باهتامه الزائد. انه منذ شاهدها مع جيس في حوض السباحة يراقبها وفي عينيه بريق جعلها تزداد وعياً به، أكثر من وعيها بأنه أبن أخت بن.

قدّم لها يده، وقادها عبر الباب، وإلى خارج البيت ثم قال لها: «الحافلة الذهبية في انتظارك يا ساندريللا».

ابتسمت له بخفر وحياء، وهو يفتح لها سيارة الكاديلاك وعاونها على الجلوس في المقعد وشعرت فجأة بينابيع الثقة تتفجر في أعياقها، وأخذت تستمتع بنظرات الاطراء التي تبدو في عينيه، وراح يجاذبها أطراف الحديث، ويحاورها بمداعباته التي جعلتها تنفجر ضاحكة، فلم تشعر بالسرعة الرهيبة التي كان يقود بها السيارة، وفجأة وجدته يقف أمام أحد المتاجر، واستأذنها في الغياب لحظة، فأراحت كولي رأسها على مسند المقعد، وأخذت تحدّق عبر النافذة، وتحلم

وتتسامل: ترى أين جيس الآن؟ وماذا يفعل؟

وأفاقت من أحلامها عندما فتح توني باب السيارة، وألقى طرداً صغيراً على المقعد الخلفي قبل ان يجلس وراء عجلة القيادة.

قال لها وهو يدير محرك السيارة وينطلق بها:

. «قلت لك انني لن أغيب عنك طويلاً... هيا بنا نتناول مشروباً مثلجا».

وأفقت كولى قائلة:

«عظيم جداً».

وعندما وقف توني أمام أحد الأكشاك التي تبيع المثلجات، طلب من المضيغة مشروباً مثلجاً، ثم تحول نحو كولي وسألها:

«فيم كنت تفكرين... منذ دقيقة؟»

«متی؟»

«عندما جلست وراء عجلة القيادة، كانت عيناك حالمتين ا هل أتصوّر أنك تفكرين في؟»

داعبته كولى قائلة:

«أنت مخطى»، في الحقيقة كنت أفكر في جيس».

انعقدت تقطيبة فوق جبينيه غير مصدق أذنيه، وسألها:

«تقولین جیس؟ فیم کنت تفکرین بشأنه؟»

دهشت كولي من لبرته المريرة، فأجابت متلعثمة:

«أنا... أنا... أعلم أنه ذهب... إلى مدينة سان أنطوان - كتت أتساءل فقط الى اي مكان ذهب ؟ عشنا في تلك المدينة داني وأنا... هذا كل ما في الأمر». أجاب توني بنيرة اعتذار:

«حقاً... نسبت ذلك».

ثم تطلّع الى ساعته، وأردف يقول:

«أتصور أنه مستلق الآن على حافة حوض السباحة، في صحبة فتاة ساحرة ترتدي البيكيني». سألته كولي، وهي تتصور متظر جيس يصحبة فتات: «هل له صديقة؟»

أجاب تونى ماكراً

«أَطْنَ أَن لَدِيهِ العديد من الغتيات، بالتأكيد انك لا تطنيفِ أنه راهب، أليس كذلك به كولى؟»

أجابت:

«بالطبع لا...»

: 15

«كولي.. أُحياناً، تبدو السذاجة على وجهك، حتى أكاد لا أصدق ذلك!»

عندئذ احرت وجنتاها، فاقترب منها وأمسك بيدها ثم قال:

«كم أنت جيلة متعة».

أفرّعتها النظرات المتنى أرتسمت في عينيه وأسعما وصول المضيفة بالمشروبات فقد الضطر توتي أنّ يترك يدها وعدما تناولت الكوب منه انتعدت حتى التصفت بالبائي.

قال توني ساخراً

«هل تسبيت في مضايقتك يا أمع تي؟»

قالت كولي يكيريان

«كلاً، لا أدري لماذا تحلولون جيماً أن تضمرتي في صنعوق مكتوب عليه «قابل للكسر»؛ لقد بلغت العشرين».

وفجأة لاحت في مخيلتها صورة تلك الليلة التي حاولت فيهما أن ـ تنبت فيس أنها بلغت مرحلة المرأة الناضجة وأفاقت على صوت توني يغول: وبالتأكيد انك لا تستطيعين أتهامي بأنني أفياهل سنك».

أجابت غاضية

مبل أنني أنهمك فأنت لا تحتلف عن الآخرين، انك تعاملني كطفلة ترجه البها. الأوامره

هز توني رأسه قائلاً: «وكيف أستقر رأيك على ذلك؟»

مالت كولي بجسمها نحوه، وقالت:

«لمجرد السرية التامة التي تكتنف أمر جيس ـ كل شخص يعرف ماذا حدث وسبب الندبة الموجودة على وجهه، كل شخص يعرف... إلا أنا. وكل مرة أسأل فيها عن الموضوع، يسارعون الى التربيت على رأسي، ويطلبون مني أن أذهب للألمو مع نفسي كأنني طفلة صغيرة».

انفجر تونى ضاحكاً لكلماتها الغاضبة وقال:

«كيف يجروء أحدهم أن يفعل ذلك معك؟ فالقصة معروفة للجميع».

سألته:

«اذن فقد تسنى لأخي داني أن يعرف القصة؟»

«أجل يا أميرتي... أنت الآن واحدة من أفراد الأسرة... ومن حقك أن تعرفي ماذا حدث؟»

سألته كولي لاهثة الأنفاس:

«ستخبرني يا توني؟»

خيم عليه الصمت برهة، ثم قال باهتام:

«لا أدري جِفاً كيف أبدأ القصة. كان ريك يكبر أخاه جيس بعامين وأعتقد أنه كان يحوز على استعداد لأن يغوز على اعجابك لو التقيت به، فهو شخص مجنون على استعداد لأن يفعل أي شيء... وكان ريك الشخص المفضل لدى العم بن الذي كان يوافق دائماً على كل ما يفعله ريك أو يقوله وذات ليلة جاء ريك متأخراً ومتعتماً، وتوجه الى المظيرة حيث يوجد الثور الضخم سانان وراح عتطيه كالبهلوان حتى أثاره بحركاته فألقى به أرضاً. وقال جيس انه سمع خوار الثور، فأسرع ليسحب ريك من بين حوافره بعدما طعنه الثور طعنة نجلاء، كذلك لم يسلم جيس من هجهات الثور الذي أصابه في وجنته.

لم يكن العم بن قد أصابه الشلل في ذلك الوقت، رأيت، يجلس على ۸۲ الأرض، ويضم ريك بين ذراعيه، والدموع تنهمر على وجنتيه ولن أنسى صورته وهو يبكي ويصرخ كالطفل، ولا أعرف أين كان جيس في تلك اللحظة، ربا كان يطلب الاسعاف، وكان ريك ما زال على قيد الحياة، والعم يصرخ في وجه جيس وهو في السيارة وظل يهذي و جيس جامد القسيات، وقد مات ريك في غرفة العمليات.

صمت تونى قليلاً، ثم استطرد يقول:

«اقتيد جيس للتحقيق معد، فقال، انه لم يستطع أن ينقذ ريك من براثن الثور، لكن بن راح يصرخ ويتهمه بأنه كاذب وأنه ترك أخاه يموت الأنه يعرف أن ريك سوف يرث المزرعة، ولم يتفوه جيس بكلمة، وترك الرجل الكهل يقول له:

«أنت ستحمل علامة قايين على وجهك طوال حياتك وبعدها سقط العم بن مشلولاً، يتنقل من مكان الى آخر على مقعد متحرك».

وخيّم الصمت على توني الذي تطلع الى كولى فرأى وجهها شاحباً فاستدعى المضيفة لتحمل الكوبين، ثم وجه حديثه الى كولي قائلاً: «الآن وقد عرفت القصة، فهل أنت سعيدة؟»

ولم تجب كولي ولم تفتح فمها طوال الطريق وهما عائدان الى البيت، فقد ظلت تحملق عبر النافذة. وعندما بلغا المزرعة انسلت خارجة من السيارة، وأسرعت تتخذ طريقها نحو غرفتها، واستلقت على فراشها تحدق في الزهور المتألقة المسومة على الجدران.

ظل الجواد وفارسه صامتين داخل الحظيرة، وراحا يحدقان في التلال التي تقع عند الأفق البعيد، وأخذ الجواد يصهل يائساً وتنهدت كولي كأنها تتعاطف معه. وراحت تربت على عنقه بحنان وتحدثه:

"وكم أود أن انطلق بك؟ ولكنك تعرف ما قاله جيس يا ميستي».

وكانت كولى تشعر بالأس لقصة وفاة ريك التي رواها لها توني منذ ثلاثة أيام، وكان جيس قد عاد من رحلته الى سان أنطوان، لكن كولي حرصت على ألا تنفر به. كانت تدرك قاماً أن الحادثة لم تكن هي الوصمة التي ارتبطت بشخصيته، وأما القسوة هي التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من طبيعته. وأفاقت من أفكارها على صوت بقول:

«مرحباً للى أين ستمضين بجوادك يا أميرتي الصغيرة؟»

واستدارت كولي برأسها لترى توني يقود جواداً نحو بوابة الحظيرة، فقالت:

«محظور على أن أبتعد عن الحظيرة، ولكن، أليس من المفروض أن تكون الأن في عملك؟»

وبالرغم من أنها كانت تشعر برغبة في القيام بجولة فوق جوادها الا أن هذه الرغبة أنطفأت، لأنها لا تحب أن ينطلق معها توني ، أما هو فقد قال لها سلخراً: «عل هي واحدة من تعليات جيس، أو أنك لا تشعرين بالأمن الا في صحبته؟» سألته كولى معترضة:

مللذا تظن ذلك؟ جيس لا يريد أن أنطلق بالجواد وحدي، وأنا لا أبغي أن أعوقك عن مواصلة عملك».

قال وهو يزيح المزلاج ليفتح الباب:

دائك لن تعوقيني عن عمل... فقد طلب مني جيس أن أفحص البشر في القطاع الشهالي. أنها واحدة من تعاليمه الحمقاء، وهكذا يكنك أن تصحبيني في جولتيء.

وامتعلى جواده، وسار يه حتى أصبح في محاذاة كولي، التي سألته: هلغا تقول ذلك؛ه

قلل مزمجراً:

«الأمطار هطلت بغزارة، ولدينا ما يزيد عن حاجتنا لنروي جيادنا هناك. ولكنه

يتعمد ارسالي».

ولم تكن كولي في حالة تسمع لها بمناقشته بشأن جيس، فدفعت جوادها الى العدو، وبادر توني الى دفع جواده بدوره في محاذاتها فقالت له:

«كنت أنا وجوادى ميستى نرغب في أن نقوم بجولة».

فقاطعها قائلاً وهو يحدق بعينيه في اعجاب:

وأنا سعيد أن أتاح جيس لي هذه الجولة معك، وأن أحقق أمنيتي بصحبتك. وأرج أن تتحقق أمنيتك بهذه الجولة».

وطفقت كولي تجيل بصرها حولها باهتام زائد، فقد كانت هذه أول مرة تبتعد فيها عن المزرعة. وراحت تطوي الأرض نحو التلال الجميلة، والجبال النائية. وبعدما قطعا عدة أميال، بدأ توني يبطىءمن سير جواده، فشدت كولي اللجام لتكبع جماح جوادها عن الانطلاق، بينا كانت عيناها تتألقان بالسرور والهجة، وصاحت قائلة:

«ما أحلى هذه الرحلة انك محظوظ لأن تقوم بالجولة وحدك».

أوقف جواده عند واد صغير، وهو يقول لها:

«استمتعت بها اليوم فقط لكنها كانت علَّة في الأيام السابقة».

وكان الوادي يتحدر ليكشف عن مرعى، يشقه مجرى يتسلألاً بالماء الفضي، ولاح قطيع من الجياد بين الحشائش الكثيفة، وعند مشارف ما الوادي، وقفا وقال تونى لها:

«لدينا أحسن سلالة للجياد تدر أغلى الأثبان عند بيعها».

أخذت كولي تراقب الهاوية وهي تقترب منها، بينها أخذت الجياد تمرح في اتجاهات شتى، أخذ توني يروي لها تاريخها فقالت له كولي:

«أنت محظوظ لأنك تعرف كل هذا، متى جنت تقيم هنا؟»

قال توني وهما يشرعان في السير ثانية:

«جنت منذ سبع سنوات بعد وفاة والدي. كنت حينشذ في السابعة عشرة من

عمري. وكانت أمي شقيقة بن ... مسكين أبي عمل في هذه المزرعة، وظن أن زواجه من شقيقة بن سيحقق له كسباً كبراً، لكن للأسف لم يكن يعرف بن جيداً، أمي امرأة سليطة اللسان، دائهاً تذكر أبي بما فعلته من أجله، وكانت تتهمه بأنه السبب في هذه الحياة البائسة التي كنا نحياها. وكنت في الثانية عشرة من عمري عندما ثارت ثورتها الغاضبة التي أودت بحياتها، ولكن أبي كان يبحث عن الحياة السهلة، فتورط في تهريب المخدرات عبر الحدود، وأصيب بالرصاص في معركة دارت بينه وبين الشرطة في احدى محاولاته. وعلى فراش الموت أفضى في بأنني أحد ورثة المزرعة وعلى أن اطالب بنصيبي فيها. انها قصة عيرنة. أليس كذلك؟ لقد أخبرني داني بأن قصة حياتكما ليست مبهجة، أننا متشابهان يا كولى.

وأحست كولي بحشرجة في حلقها، منعتها من الاجابة، فبالرغم من بؤس توني لكنه يبدو دائياً خلي البال وهو يحاول مداعبتها والترويح عنها، ولكنها تسيء الظن به، يساعدها على أن تحتل مكانها كواحدة من أفراد الأسرة، وفي ذلك الوقت ترقرقت الدموع في عينيها، لكنها تماسكت حتى لا يرى تونسي على وجهها امارات الشفقة التي تحس بها نحوه. شغلها ذلك عن متابعة السعادة التي تراقصت في عينيه وهو يتأمل وجهها ويبادرها قائلاً:

« كولي، انظري!»

وتلفتت حولها في دهشة، فرأت مجموعة الجياد تركض هنا وهناك، وعلى البعد أقيمت مبان صغيرة وراءها التلال والجبال الشامخة، كها شاهدت قطيعاً من الماشية يتجوّل في المراعي التي تقع بين المزرعة والوادى.

قال توني بهدوء:

«قتد أراضي سلاش أس مسافات بعيدة، ويقولون ان مساحتها تزيد على ستين ميلاً مربعاً، ويقدر ثمنها بالملايين. والآن يخيّل اليّ أنها ستصبح ملكي... بوماً ما».

صمت قليلاً وطفق يتأمل وجهها لفترة ثم استطرد يقول:

وردة فايين ٢٧

«أنت تعرفين أن بن ازداد ولعاً بك خلال هذه الأسابيع القليلة وأخبر الحالة بأنك تتمتعين بالعزيمة والكبرياء. وأشعر بأن واجبي أن أحذرك من أن جيس يعرف بحب بن لك، ويحاول أن يستخدم من هذا الموقف سلاحاً لأبدو أمامك في صورة سيئة، فيعهد الى القيام بأعمال مهينة، كاليوم، ثم يخبر بن بأنني غير جدير بثقته انه يبغى أن يفوز بالمزرعة بأية وسيلة ممكنة.

وتوقف توني عن مواصلة السير، وأدار وجهه المتجهم نحو التلال و في هذه المحظة تذكرت كولي كليات جيس التي وجهها الى بن عندما قال له ان توني سيحاول تدمير كل شيء... في فترة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.

وأخيراً سألته كولي بتردد واضح:

«لوكان ما قلته لي عن وفاة ريك صحيحاً، ألا تكون المزرعة من نصيبه؟» ران صمت طويل وبدا توني كأنه يختار كلياته قبل أن يجيب. وأخبراً قال لها:

«لا أحد رأى ما حدث... ولا نعرف شيئاً الا ما أخبرنا به جيس والصرخات التي أطلقها ريك وهو يطلب من أخيه أن يمد له يد المساعدة».

«ماذا كان يحدث لو أن أحداً غير جيس كان هناك في تلك اللحظة؟»

سألها توني بدوره:

«وماذا عن ثور ثمنه ثلاثة الآف جنيه أشاع الجمود في أوصال جيس وأثار الفرع في نفسه، فشلّ حركته؟»

فسألته كولى لاهثة الأنفاس:

«هل هذا ما تعتقده؟»

. أجاب تونى بهدوء:

«هذا محتمل... بن يعتقد أن جيس يريد أن يغوز بالمزرعة، ومن المحتمل أن تكون ملكاً لي».

وابتسم ابتسامة كشفت عن اسنانه البيضاء، ثم استطرد يقول:

«ما الذي جعلنا نتحدث عن موضوع كثيب في حين أننا ما جننا الى هنا الا وردة هابين ٧٧ للاستمتاع بنزهة خلوية؟ سأطلب منك المكوث هنا، بينها أتوجه الى التل وأفحص آلة ضغ الماء».

هزت كولى رأسها موافقة، اذ كانت في أمس الحاجة الى فسحة من الوقت للتفكير في كل ما قاله توني، وابتسمت له وراحت تلوّح له بيدها وهو يسعى بجواده نحو التلّ، وراحت نظراتها تتابعه حتى اختفى عن بصرها، فأطلقت تنهيدة مكتومة، وترجلت عن جوادها، وأرخت عنانه، ثم ألقت بجسمها على المنحدر ودفعت بجذعها إلى الوراء، وراحت تتأمل السهاء الزرقاء.

وتساءلت كيف أنه لم يخطر ببالها أن خشونة توني نابعة من بؤس طفولته، وتذكرت أن خطوط المرارة نفسها كانت ترتسم على وجه داني قبل أن يأتيا الى المزرعة الظروف التي ألمّت بحياة توني المبكرة تشبه تماماً الظروف التي مرت بها وبأخيها، وليتها ما تبادلت معه الحديث عن جيس الأن كثيراً مما قالم توني يبدو منطقياً، خاصة أنها رأت الجهامة والقسوة على وجهمه وحاولت كولي أن تدور بجسمها لتستريح على جنبيها، وكأنها تبغي أن تدير ظهرها الأفكارها.

وفجأة جذب انتباهها صوت خطوات بعيدة، اذ تعشرت حوافر جوادها ميستي في اللجام، فانتفضت كولي واقفة «أوه... ميستي... أنني أسفة \_ كان على أن أعرف أنك ستتعثر في اللجام. سأعقده فوق السرج».

وفجأة هز الجواد رأسه، وانطلق يهبط المنحدر، فصاحت كولي:

«الى أين أنت ذاهب يا ميستى عد الى هنا؛»

وراحت كولي تجري وراء الجواد، علها تمسك به، ولكنها لم تكد تقطع نصف المسافة حتى رأته يتوقف قرب قطيع الجياد، وحاولت أن تدنو منه، لكن صهيله أفزعها بعدما كشر عن أنيابه، فأدركت انه لا يريد منها أن تقترب من القطيع الذي يلوذ بحيايته، وتلفتت حولها في يأس فرأت صفاً من الأشجار يرتفع عالياً في الجانب المواجه لها من الوادي والى يمينها صخرة ضخمة، ووجدت أنه من الأفضل لها من تعتليها حتى تأمن على سلامتها من جوادها الغاضب، اذ أحست وردة هابين ٢٠

من وقع حوافره وهي تدك الأرض ونظراته النارية رغبته في مطاردتها. ويصعوبة بالغة نجحت كولي في أن تعتلي الصخرة، وراحت تنادي:

« تونى... ساعدني...»

وراحت تجول ببصرها في الوادي وهي تأمل في ظهور تونس وانطلقت تصرخ لكن صرخاتها تبددت وتحولت الى نحيب مكتوم، فبدأت تهدىء من روع نفسها وتدفع جسمها الى الاسترخاء، وتغري عينيها بالتمتع بالمناظر الطبيعية. وما كان عليها بعد ذلك أن تفعل شيئاً سوى الانتظار.

وتناهى الى سمعها وقع حوافر جواد آتياً من ناحية التل. وبعد عدة ثوان لاح عند قمته الجواد وفوقه فارسه، فالتقطت كولى أنفاسها وحدقت في الراكب. وبالرغم من بعد المسافة عرفت من طريقة جلسته الهادئة والثقة المفرطة في قيادة جواده الأحر... أنه جيس! صاحت كولى عالياً وهي تلوح له بيدها بجنون:

«جيس... جيس!»

وفكرت... ماذا تفعل لو أنه لم يبصرها؟

وفزعت من الفكرة واعترى الشلل أوتار صوتها، وما كان منها الا أن وقفت على الصخرة وكررت صيحاتها:

وأنا هنا... أنا هنا... فوق الصخرة!»

وفجأة أختل توازنها فانزلقت الصخرة، وأطلقت صرخة قصيرة، وهي تحاول أن تتشبث بحافتها بكل ما أوتيت من قوة وأخيراً نجحت في أن تستوي بقامتها فوق الصخرة بعدما ترقت بلوزتها، فأطلقت لدموعها العنان وأنسابت تجري فوق خديها، وتطلعت بعينيها المغرورقتين نحو التل حيث شاهدت جيس. ولكنها وجلته اختفى.

وأنصتت فسمعت ضجيجاً خافتاً. وأدركت أن صوت هذا الايقاع الذي كانت تسمعه لم يكن صادراً عن قلبها وانحا هو وقع حوافر جواد. فاستدارت لترى توني يقطع المتعدر بجواده، وهو يلوح بحبل في يده ليطرد قطيع الجياد الذي ابتعد سريعاً. وما كاد يقترب من قاعدة الصخرة التي تقف عليها كولي حتى ترجل

عن جواده، واندفع لمساعدتها على الهبوط، وكان وجهه شاحباً كوجهها، وإن كان الانتصار بادياً على ملامحه. وسألها وهو يبتسم:
«ها. أنت بخد؟»

هزت رأسها بالایجاب، وإن كان صوتها قد توقف عن الانطلاق من حلقها، وتطلعت ببصرها الى التل حيث كان يقف جيس منذ لحظات لكن لم تظهر أية علامة تشير الى وجوده. فتساءلت: «هل كنت أتوهم وجوده؟» وثابت الى رشدها على صوت توني وأحست بيديه ترتاحان على ذراعيها وهو يقول لها؛ «كنت أخشى أن يحدث أمر سىء لك... أين جوادك؟»

قالت كولي بصوت مضطرب:

«انطلق مع القطيع... أوه... تونى... أننى سعيدة لرؤيتك».

«استندي بظهرك الى الصخرة، واسترخي، لا تقلقي. سريعاً سوف أمسك بجوادك، أما الأن فدعيني ألقي نظرة على يديك».

وامتثلت كولي الأوامره، ونظرت اليه وهو يمسع راحتيها بمنديله ثم قال لها وهو يتطلع الى عينيها:

«سنغسلها بالماء عندما نعود الى المزرعة».

وسقطت نظراتها على يديها. ولكنها عندما تطلعت الى بلوزتها الممزقة، سارعت برفع يديها لتغطي صدرها العاري، ثم رفعت رأسها وقد تورد وجهها بحسرة الخجل.

تلألأت عينا توني سروراً وهو يلمس وجنتها بيده، ثم قال:

«كم هو جميل... منظر الفتاة الخجول!»

وتغيرت نبرة صوته عندما انزلقت يداه لتستقر على جنبها، فسألها بشغف: «أليس من المعتاد أن تعانق السيدة فارسها؛»

وبينا كان وجهه يقترب منها، لاحت أمام عينيها صورة قبيحة مرت بها ذات يوم. وكانت صورة كارل أما الآن فانها ترى أمامها توني وقد انتابها شعور الرفض، فصاحت بحرقة وهي تتخلص من راحته:

«کلا!»

صاح مشدوها غير مصدق عينيه وأذنيه:

«لن أغصبك!»

قالت له والكلمات تنطلق من جوفها في نبرة يشوبها التوتر والخوف: «أسفة يا توني لا أقصد أن... أعتقد أنني ما زلت متوترة الأعصاب».

قال بصورة يتسم بالجمود:

«بالطبع، من الأفضل أن نعود الى البيت».

استدار وفي قبضته اللجام، ثم امتطى جواده، وقال لها وهو يمد يده:

«يكنك أن تجلسي أمامي...»

حاولت كولي أن تلملم أطراف بلوزتها المنزقة في قبضة يدها بينا مدت يدها الأخرى الى يد توني الذي رفعها عالياً حتى استقرت على ظهر الجواد، والتفت ذراعه حول وسطها قريباً من بلوزتها المنزقة، وحاولت أن تصبح احتجاجاً على التفاف ذراعه لكن الجواد كان قد انطلق ليتخذ سبيله عائداً إلى البيت!

## ٦ \_ الحوار القاسي

لم تكد كولي وتوني يبعدان حوالي عشرين ياردة عن الوادي الذي يفضي الى الجدول، حتى لاح جيس وهو يقود الجواد الهارب.

اذن لقد شاهدته فعلاً على قمة التل، ولم تكذب عيناها! وكانت عيناه يتطاير منها الشرر عندما وقعتا على كولي وفي وجهه سحابة غضب، فتألقت الندبة التي تشق وجنته. ووقع بصره على بلوزتها المزقة، فقال لها:

«رأيت توني ينقذك في لمح البصر، وهذا واضح من بلوزتك».

«تمزقت وأنا أتشبث بالصخرة...»

قال جيس بصوت ساخر:

«يا له من مكان مريح!»

«جوادك تدرب على أن يبقى في مكانه عندما يكون اللجام مشدوداً إلى وتد في

الأرض لأن وضع اللجام على السرج يتيح له فرصة الفرار».

قال تونى:

«كولى... لم تتركيه...»

فقاطعه جيس بحدة، قائلاً:

«کفی…»

وشعرت كولي برفيقها توني يتجمد وهو جالس وراءها على ظهر الجواد. قبل أن يترجل عنه وقد قطب حاجبيه.

سأله جيس:

«هل كانت المضخة دائرة؟»

«أجل... ماذا كنت تفعل؟ هل جنت لتتأكد من قيامي بالمهمة؟»

قال جيس وهو يتجاهل سؤاله:

«هل وضعت السولار فيها؟»

K ... Yn

«أذن... اذهب وأفعل ما أمرتك به... وأنت يا كولي انزلي وتعالي امتطبي جوادك، وارتدى هذا المعطف...»

قال تونی مزیجراً:

«يكنك أن تذهب أنت، أما أنا فسأصحب كولي الى المزرعة».

قال جيس باصرار:

«ستمتثل لأمري!»

انزلقت كولي عن ظهر الجواد وأخذت المعطف من يد جيس وأرتدته، بينا قال توني:

«انك لست صاحب اليد العليا في اصدار الأوامر هنا».

قال جيس:

«ولكنني أصدرت لك هذا الأمر...»

امتطى توني جواده وهو يرتجف غضياً ولكزه بهارة نحو الوادي لكنه قبل أن يرحل، أدار وجهه الى جيس وقال له بيأس:

«سيأتي اليوم الذي أصدر لك فيه أوامري!»

قال جيس بحدة:

«أنت وأنا نعرف قاماً ماذا سيحدث لهذه المزرعة، ستبادر أنت الى بيعها الأول مشتر، وهذا ما سوف أمنعه». أخذ جواد توني ينهب الأرض بينا استندار جيس برأسه ناظراً الى كولي التي لم تستطع أن تواجه نظراته القاسية، واضطرت الى ركوب جوادها، فقال لها:

«هل تحتاجين الى مساعدة؟»

أجابت وهي ترفع أكمام المعطف عالياً حتى تتمكن من اعتلاء ظهر الجواد: «انني أستطيع الركوب».

ودفع جيس جواده الى السير عندما اعتلت كولي جوادها بينا راحت تسعى وراءه، وأفكارها تتساءل:« لماذا لم يهبط جيس عن التل لمساعدتها؟ » كانت تعرف الاجابة مسبقاً، اذ أوضح لها توني أن جيس يتصرف ببرود في بعض المواقف، وهي لا تستطيع أن تنسى ما فعله ازاء ريك، وأفاقت من أفكارها على صوته يقول لها؛

«سأطلب من أحد الصبية رعاية جوادك، وأذهبي الى المنزل وستهتم ماغي بأمر يديك».

تطلعت كولي نحوه باكتئاب، قبل أن تترجل، وتلقي باللجام فوق السور، وتهرع الى البيت، ولم تقابل أحداً في الصالة. وعلى الفور ارتقت درجات السلم الى غرفتها. وانتزعت المعطف وطوته، ثم خلعت بلوزتها وألقت بها في سلة الملابس المتسخة وارتدت أخرى نظيفة. ولم تشعر بأدنى رغبة في أن تستعيد أمام عينيها ما حدث، اذ كانت تخجل من التفكير في سلوك جيس وبذلت جهدها لكي تخفف من شأن تصرفاته، ثم وهي في طريقها الى الطابق الأول تركت المعطف في غرفة جيس مدركة أن هذا سيوفر عليها فرصة لقائه.

وفي اليوم التالي، كانت كولي تطوف بصحبة جوادها ميستسي حول المزرعة، عندما برز أمامها فجأة جيس وهو يمتطي جواده، كانت مستغرقة في أفكارها حول أحداث الأمس، ولم تلحظ وجوده أمامها، فسألها:

٩٤

«كيف حال يديك؟»

أجابت كولي وهي تنظر اليهها بلا وعي:

«بخير...» أمرها قائلاً:

«هيًا بنا... سنقوم بجولة فوق الجياد».

امتثلت كولي لطلبه وامتطت جوادها، وسارت مسلوبة الارادة وراءه وهو يتجه نحو المراعي. ورأته يبتسم لها ابتسامة محزوجة بحرارة، ثم بدأ جواده في الركض، وأدركت أنه يتجه بها الى الوادي، وسرعان ما رأت أمامها الجدول، لكن قبل أن يتجها اليه، مال جيس وسار الي اليسار، فتطلعت اليه بعصبية، وتاقت نفسها الى أن تسأله عن وجهته، لكنها لم تقو على أن تكسر حدة الصمت الذي ران عليها وفي اللحظة التالية راحا يرتقيان تلة.

وعندما بلغا قمتها، أوقف جيس جواده وترجل، وأسار الى كولي بأن تترجل بدورها فامتثلت له بلا تردد، ووقفت بلا حراك وبهدوء أجلسها على الحشائش واطمأن الى جوادها جالساً قربها. وابتلعت كولي ريقها، فقد كان عليها أن تقول شيئاً، وكان هو بدوره يعرف أنها تتساءل لماذا لم يسارع بالأمس الى إنقاذها؛ وبالرغم من أن توني يتهم جيس بالجبن الا أنها ترفض أن توجه اليه هذا الاتهام، مها كانت الحيثيات التي تدينه لعدم إنقاذها.

سألها جيس بخشونة:

«والأن ما الذي يضايقك؟»

أجابت:

«لا شيء».

استطرد يقول:

«هناك شيء حدث عندما كنت في سان أنطوان ـ أليس كذلك؟»

التقطت كولي عوداً من الحشائش بعصبية، وراحت تقلبه بين أصابعها، وشعرت باصراره على الاجابة، وترددت في أن تفضي اليه بالسبب الذي يبعث الهدوء الى نفسه.

قال لها بصوت يشوبه الهدوء والتهديد معاً:

« كولي... أخيريني».

أخيراً قالت:

«اصطحبني تونى الى المدينة يوم السبت اللاضي...»

«ثم؟»

عَهَلت كولى قبل أن تواصل الحديث:

«ثم أخبرني كيف مات ريك».

وتطلعت اليه لترى وقع كلهاتها عليه، فوجدته يدفع برأسه الى الوراء وكأنه يفيق من لطمة أصابته، ثم تمتم قائلاً وهو يرتكز على أحدى مرفقيه:

«فهمت!»

قاظعته لتواصل حديثها:

«أنا سألته... لا داعي لأن تخفي الأمور عني... فقد كيرت ولم أعد طفلة!»

قال جيس ساخراً:

«أذا كنت قد كبرت حقاً، فلا داعي لأن تواصلي تذكير الناس بذلك. والآن وقد عرفت القصة، فهل اقادتك؟»

هزت كولي كتفيها، وقالت:

«لا أعرف ولكن ما أعلمه أن الجبن لا يصل بك الى أن تكون قاتلاً؛»

صاح غاضباً:

«لست في حاجة الى سيدة للدفاع عنى؟»

قالت كولى:

«لا تحاول أن تجعلني أعتقد بأنه كان في وسعك إنقلا ريك ولم تفعل... أليس كذلك:»

وأحست بألم من غضبه، فقفزت واقفة، وأردفت تقول:

«لأنه لو كان في وسعك أنقاذه لفعلت. أعرف لمنك لست جباتاً».

نهض جيس بدوره، ووقف صامتاً الى جوارها، ومدّ ذراعيه نحوها وجذبها وريدة هاين ٢٧ وريدة هاين ٢٧

نحوه حتى استراحت ذقنه على جدائلها، ثم قال لها:

« كولى... أعترف لك بأنني حقيقة أريد هذه المزرعة لنفسي، أكثر من أي شيء في هذه الدنيا».

زاد وجيب قلب كولي، فانتزعت نفسها من بين فراعيه، وهرعت نحو جوادها، فامتطته، ولكن جيس أسرع ليمسك باللجام، فلم تملك الا أن أطلت عليه بنظراتها. بينا كانت دموعها تسيل على وجنتيها.

قال جيس بصوت هادىء، بينا كانت القسوة بادية على ملامع وجهه: «قلت لك بأنك ستتألمن!»

«اسمع يا جيس سافدج... اذا كنت لا تحتمل الكلام الذي قيل عنك، فمن الأفضل ألا تكون هنا الآن، أما اذا كنت حقاً تريد المزرعة، فأنت تقبل على نفسك أن تلثم الأقدام أو تدع أخاك يموت من أجل أن تحصل عليها!»

ولم تستطع كولي أن تواصل حديثها، بل انفجرت الدموع في عينيها، وانتزعت اللجام من يديه، ولكزت جوادها الذي اندفع يهبط التل، وهي لا ترى أمامها سوى جدول الماء.

لم تكد تبلغ المنزل، وترفع السرج عن جوادها، حتى وجدت جيس يقف الى جوارها صامتاً، بينا حاولت هي أن تتجاهل وجوده، وأخيراً سألته وهي تنظر له بحدة:

«حسناً؟ ماذا تريد؟»

توهجت عيناه، وهو يقول:

«أتساءل... هل ما زالت الأشواك تعلو وردتي الصفراء؟»

أجابت كولي بغضب، وهي تلقي بالسرج على الأرض:

«أجل... ما زالت باقية!»

قال:

«يمكنك أن تتريضي وحدك، من الآن فصاعداً، ولكن في نطاق المزرعة ولا تقتربي وردة دارين

من قطيع الجياد».

واستدار ليتجه بجواده نحو المراعي، وظلّت ترقبه حتى اختفى، وعلى مائدة العشاء، دارت مناقشات حامية بين جيس و بين حول نقل قطيع من الماشية بعيداً عن القطاع الجنوبي. وأثناء الحديث ألقى جيس نظره على كولي ووهبها ابتسامة دافئة سحرتها، ثم أدار وجهه بابتسامته ليتحدث الى الرجل الأشيب الذي يتصدر المائدة قائلاً:

« بن أنا على استعداد لنقل القطيع، اذا كان هذا رأيك؟»

وخلال الحوار الذي كان دائراً بين الرجلين، كان يتناهى الى سمع كولي بعض تلك النوادر والطرائف المرحة التي كان يتبادلها داني و توني... وبعد العشاء رفض بن أن يشارك الآخرين الجلوس في الشرفة، وأصر على أن لديه كثيراً من الأعهال التي يريد أن يفرغ منها في مكتبه، وبلا شعور جلست كولي الى جوار جيس، وأخذت تستمع الى داني وهو يستخدم أساليبه ليحمل توني على أن يأتي معه لاصلاح سيارته...

وفي النهاية انصاع توني وتبع داني الى الفناء بلا أدنى حماسة، ومالت كولي بجسمها على الأريكة وهي تستمع الى جيس الذي كان يتحدث مع الخالة في موضوعها المفضل... ورودها.

قالت الخالة:

«كنت أشير في حديثي مع كولي أنني بصدد اعداد حفل في الحديقة متى الزهرت ورودي».

وفجأة تردد في الفضاء صوت رنين الهاتف، فقالت:

«يا إلهي... ترى من يكون المتحدث؟»

ابتسمت كولى وهي ترى خالتها تنهض بسرعة من مقعدها لترة على المتحدث، ورأت جيس يشعل سيكارته، فطفقت تدرس ملامحه فأعجبها وجهه القوي، وكبرياء أنفه، واستدارة شفتيه الناعمتين وجبينه المتألق، وانحناءة حاجبيه فوق عينيه البراقتين، وقد بدت الندبة طبيعية على وجنته حتى أصبحت جزءاً

٩٨

منه، فلم تعد تراها قبيحة أو مخيفة، وأسدل الدخان المتصاعد من سيكارته ستارة فصلت بينها فأدارت كولى عينيها تتأمل الأفق...

بدد جيس الصمت بأن قال ساخراً:

«ترى فيا تفكر جوهرة الحكمة الآن؟ أم أنك تخلصت من أفكارك بعد ظهر اليوم؟» أجابت كولى:

«أنت تعلم أنني كنت على حق. ان أي موضوع يدور بين أثنين يحتساج الى مناقشة وحوار... وهذا ما أثبته أنت في حوارك مع بن هذه الليلة».

«لم يكن حواراً، بل اختلاف في الرأي...»

قالت كولي:

«انه اختلاف کبی».

سألهاد

«وهل تشعرين أنني فعلت الشيء الصحيح بالموافقة على قراره؟»

«أجل، حان الوقت لكي تتوقفا عن التطاحن، وعن أن يحاول أحدكها أن يفوز بالفلبة على الآخر. بن رجل مسن ومشلول يحتاج الى الشفقة وتوفير أسباب الراحة أكثر من حاجته الى الشجار».

قال جيس غاضباً:

«انه متوحش، والمتوحش لا يحتاج الى شفقة...»

اندفعت كولى قائلة:

«حسناً... اذن هو محتاج الى الرأفة، وبقدر حبك للمزرعة، يجب أن تدرك كم هو مؤلم للرجل أن يكون مقيداً الى مقعد متحرّك، وعاجزاً عن الخروج ورؤية ما يدور حوله. أعتقد أنك وجدك تتساويان في حب هذه الأرض».

ترك جيس الأريكة فجأة، وأستند على سور الشرفة، ثم قال:

« سلاش أس أرض متوحشة، وطالما يعيش واحد من أفراد عائلة سافدج، لن أقف مكتوف اليدين وأنا أراها تؤول الى شخص آخر، سأبذل ما في وسعبي لأحول دون ذلك».

ودفعها غضبه العنيف الى أن تغادر الأريكة بدورها، وتقف صامتة الى جواره وتضع راحتها على ذراعه، وعندما أحس بملمس يدها نظر اليها، فسألته: «ألا تعتقد أن بن يحس مثلك تجاه الأرض؟»

استدار جيس ببطه وقال لها بصوت خفيض:

«كولي... مهما كنت على صواب في رأيك، ليس في وسعي بقليل من الكلمات أن أزيل بذور الشك وعدم الثقة التي تراكمت عبر السنين. هناك العديد من الجراح التي لا تستطيع قبلة واحدة أن تجعلها تلتئم. انها تحتاج الى وقت».

ودفعها برقة تجاه الدرجات التي تؤدي الى الفناء، وأردف يقول: «الآن استطلعي ماذا يفعل أخوك و توني».

وسارت كولي مترددة، وهي تحدق فيه، ورأته يشعل سيكارة أخرى فانتابها احساس بالهزيمة وشعور غريب بالعناء، وكأنها تنوء بحمل ثقيل من متاعبه. ولكن لماذا يخفق قلبها عالياً وترتجف؛ لماذا؟

مسحت كولي حبات العرق التي علت جبينها، من جراء حرارة شمس تكساس اللافحة، ثم راحت تطعم جوادها قطعة من التفاح، منعتها الحرارة من أن تقضي فترة بعد الظهر في محارسة رياضة ركوب الخيل فربتت على رأس الجواد، وتركته، وتردد صوت وقع حذائها على الأرض وهي تسير وراحت تتلفت حولها، لعلها ترى جيس، فهذا الوقت هو موعد عودته. كان قم تركها في الصباح بعد الحديث الذي تبادلاه في الشرفة، لينقل الماشية بعيداً عن القطاع الجنوبي. كل شيء تراه بلا معنى بدون وجوده وفي مثل هذا الجو الحار لا تستطيع أن تفعل شيئاً. فكرت أن تلقي بنفسها في حوض السباحة، لكنها نبذت الفكرة سريعاً. سارت بلا هدف حتى وصلت الى الحظيرة، واعتلت السور فشاهدت ثوراً سارت بلا هدف حتى وصلت الى الحظيرة، واعتلت السور فشاهدت ثوراً جيس، فأحست بجفاف في حلقها وهي تحدق فيه. وانتابها الفزع وهي تراه يدك

وردة قايين ٢٧

الأرض بحوافره في غضب مخيف.

وتساءلت كولي: هل هذا الشعور الذي احست به الآن هو الشعور نفسه الذي انتاب جيس؟ هل هذا الشعور هو الشعور الذي شل تفكيره فمنعه من الحركة؟ هل اشاعت نظرات الثور البرودة في أوصال جيس فنام مغناطيسياً ولم يفق إلا على صرخات ريك؟

تقلصت أصابع كولي على السور وتلاحقت أنفاسها، وهي تشاهد نظرات الثور تنفث رعباً وكشفت حركاته عن نيّة الوثوب عليها. وفي اللحظة التالية ألقت بنفسها بعيداً عن السور وهي تطلق صرخة خوف، واذا برأسها يصطدم بصدر صلب يرتدي قميصاً من القطن، وشعرت أنها استعادت رباطة جأشها عندما شمت رائحة دخان مألوفة، وهي تلك التي تنبعث من أنفاس جيس وزايلها الخوف عندما أحست به يحتويها بين ذراعيه. انها الآن أمنة وشعرت به يعتصرها في صدره، يضمنها اليه، ويضغط وجهه في رأسها، وحاولت أن تتخلص من ذراعيه برفق، وأن ظلت أصابعها مرتاحة على صدره، وعندما تطلعت الى عينيه، رأت القلق بادياً فيهها، فهالت نحوه ثانية كأنها تريد أن تكون في كنفه، وهيست قائلة:

«كنت خائفة، فلم أستطع إلحركة».

قال لها بخشونة، وهو يهزّ كتفيها:

«قلت لك من قبل ألا تأتي الى هنا، هل تفهمين؟»

قالت بضعف وهي تحس بالرقة تسري في نظراته:

«أجل، انني سعيدة بعودتك».

أمرها بحزم قائلاً:

«اذهبي الى المنزل...»

امتثلت الأمره، وبدأت تسير في خطوات بطيئة نحو المنزل، لكنها أدارت وأسها وسألته:

وهذا الثور... هل هو ساتان؟»

ولم يتفوه جيس بكلمة، لكنه نظر اليها نظرة باردة، واتجه الى الحظيرة. وكانت كولي تشعر أن كل خطوة تقطعها نعو المنزل تزيد من اتساع المسافة بينها وبين جيس، وأمضت ليلة تعسة بالرغم من محاولات داني و توني للترويح عنها. لكنها لم تحاول أن تفضي لأخيها بما حدث عندما جاء لزيارتها في غفتها:

وأمضت الأيام الثلاثة التالية في شقاء تام لأنها أصبحت تعيش سجينة جدران المنزل لمراضاة جيس... وكانت تغرق نفسها في مساعدة خالتها ودأب هو على أن يتجاهلها أثناء وجبة العشاء ويختلق عذراً للذهاب. وأحست أن الكيل طفع بها في رابع ليلة، عندما استأذن وغادر غرفة الطعام بدون أن تعرف وجهته ورافقت خالتها والعم بن الى الشرفة وراحت تراقب بقلق العاصفة التي تردد صداها في الأفق.

قالت الخالة:

«يبدو أن عاصفة صيفية سوف تهب علينا قبل شروق شمس الصباح. أرجو ألا تكون عاصفة عاتية، فالعاصفة السابقة قضت على ورودي، لكن ما بالك قلقة الليلة يا كولين هل هناك أمر يسبب لك الضيق؟»

أجابت كولي بسرعة:

«كلا يا خالتي أفكر في التوّجه الى غرفتي لأخذ حمام دافى.، وأنام مبكراً، وأعتقد أن أعصابي متوترة من العاصفة».

لقي هذا التوضيح قبولاً لدى الخالة، فسارعت كولى الى غرفتها خوفاً من طرح مزيد من الأسئلة، فلا تجد لها جواباً، وبعد الاستحام، ألقت بنفسها على الفراش وسحبت الأغطية فوقها، ثم راحت تحدق في السقف.

أضاءت شعلة البرق صفحة السهاء. ثم تبعها الرعد، فأيقظ كولي من نومها العميق. وأحست بنبض قلبها يدق دقات محمومة، فاستوت جالسة في الفراش، وأخذت تترقب أن يتلاشى آخر صوت لصدى الرعد، لكن السهاء أبرقت ثانية،

۰\ وردة هايين ۲۷

فأسرعت تغطي أذنيها براحتيها حتى تنتهى موجة الرعد. وعندها هدأت الأصوات زحفت من فراشها، وارتدت الروب، وغادرت غرفة نومها، فواجهت ظلاماً دامساً يكسو الطريق الذي يفضي الى درجات السلم، فبحثت عن مفتاح النور، لكن أصابعها توقفت عن البحث حتى لا توقظ الآخرين، فأمسكت بالدرابزين، وراحت تهبط الدرجات على ضوء وميض البرق الذي كان يبدد الظلام. ووصلت أخيراً إلى الصالة فسارت على أطراف أصابعها وسمعت الساعة تدق معلنة الواحدة. فأفزعتها الدقة التي لم تكن تتوقعها، وتعثرت في المنضدة وسط الصالة، وأطاحت يدها بالزهرية التي تهشمت على الأرض وبدد صوت تحطيمها سكون المكان.

وتناهى الى سمعها صوت أجش صادر من المكتبة، يسأل:

«من هناك؟ هل هذا أنت يا خالة؟»

وسمعت كولي سؤال العم بن وهو يدفع مقعده المتحرّك على ضوء البطارية التي يحملها، فرسمت على شفتيها ابتسامة قبل أن تستدير لمواجهته، وتقول له بصوت هامس:

«أنا كولي يا عمي، تعثرت في الزهرية».

سألها بخشونة:

«ماذا كنت تفعلين؟»

راحت كولي تجمع بقايا الزهرية المحطمة وهي تقول:

«العاصفة أيقظتني».

قال بن ساخراً:

«هل أفزعتك أصوات الرعد؛ ألا تستطيعين النوم عفردك؟»

وعاد الرجل المسن الأشيب الى غرفته وراح يغلق النوافذ ويسدل الستائر، حتى يحول دون بلوغ أصوات الرعد ى الغرفة، ثم دفع مقعده المتحرّك نحو المكتب ووضع فوقه البطارية، وأشعل شمعتين.

قال لها وهو يحدق في وجهها الذي كساه الشحوب:

«التيار الكهربائي مقطوع. اجلس يا فتاتي واسترخي. ودعينا نتبادل الحديث حتى يتوقف صوت الرعد».

جلست كولي على احد المقاعد الوثيرة، ولم تشعر بالاسترخاء ما دام الرعد لا يزال يدوي في الخارج. وراحت تتطلع الى وجه الكهل الجالس أمامها. وأخيراً قال

«زوجتي - رحمها الله - اعتادت أن تنتقل من نافذة الى أخرى طوال فترة الرعد، ولذلك ترين أنني معتاد على أن أخفف من الفزع الذي يعتري الفتيات أثناء العاصفة».

قالت كولى:

هأنت تفتقد وجودها».

تنهد بن وقال:

«أجل، رحلت عني منذ عشر سنوات، ماتت بعد زمن قصير من مصرع ابننا الوحيد وزوجته في حادث اصطدام. وكان زوج الخالة قد توفي في عام سابق، لذلك انتقلت لتعيش هنا. ومنذ ذلك الوقت لم يعد المكان لسابق عهده. انه لأمر غريب أن تعيد أصوات الرعد العنيفة هذه الذكريات».

صمت قليلاً، ثم فتح درجاً في مكتبه، وأخرج صورة داخل اطار مذهب. ولمس الوجه بشغف قبل أن يناولها اياها، ثم أردف يقول بصوت وقور:

«انها زوجتي. التقطت لها هذه الصورة قبل وفاتها بشهور قليلة».

وكانت الصورة عائلية تتوسطها سيّدة على شفتيها ابتسامة، ولها عنق نحيل، يحمل رأساً شامخاً يعبّر عن الكبرياء والاعتزاز، وكانت عيناها تفيضان بقنوط من الحياة، تمسك بيد زوجها بن سافدج.

كان شعره حينئذ أسود. ثم رأت شخصين على جانبي الصورة عرفت أحدها بسهولة. كان جيس الذي كان يتطلع بعيون دافئة، أصغر عمراً ولا أثر للندبة على وجنته، أما الشخص الآخر فكان ريك يتألق وجهه بضحكة صبيانية. وقد عرفته من التشابه بينه وبين أخيه جيس، وان كان أرق منه وأدركت من خلال

وردة قايين ٢٧

ذلك سر الجاذبية التي كان يتمتع بها. وبعدما تأملت كولي الصورة أعادتها الى بن فحملها وراح يمن النظر فيها قبل أن يضعها على المكتب. وأخيراً قال بحنان:

«المآسي تأتي دائهاً ثلاثية. فقدت حفيدي منذ خسة أعوام مضت...ه

غتمت كولى، فائلة:

«أعرف ذلك...»

فنظر اليها بن بحدة. وبدا عقله كأنه ينبذ ذكرياته، وركز تفكيره عليها. فانتابها القلق لنظرته، فاستطردت تفول:

« توني أخبرني بكل شيء».

«ماذا قال لك؟»

قالت بتعلثم وهي تعبث بحزام ثوبها:

«انه... انه... قال لى أن أظل بعيدة عن الموضوع».

سألها بن:

«عل هذا كل ما قاله لك؟»

أجابت:

«ولكن يا عمي، كان الأمر مجرد حادثة .. أنا متأكدة أنه كان حادثة».

وراح يفحصها بنظراته الحادة، وقال:

«كل منكما أصبع شيئاً رهيباً في الأونة الأخيرة... أنت...»

قاطعته كولي وكأنها لا ترغب في أن تنهي عبارته:

«بالطبع لا... حسناً، رأيت الثور ساتان امس وفزعت منه لدرجة أنسي لم أستطع أن أتحرك أو حتى أقوى على الركض أو الصراخ لم اتمكن من فعل أي شيء جاء جيس وجذبني بعيداً قبل أن بهاجني الثور هل تعلم أن جيس أتقذني؟»

هولكن كم من الوقت ظلّ واقفاً هناك وهو مفزوع مثلك؟ وما الدور الذي قام به وردة هايين ١٧ عندما حدثت لك هذه الخدوش في يدك وأنت تتشبثين بالصخرة منذ عدة أيام؟»

شحب وجه كولي عندما سمعت كلياته، فهز بن رأسه وكأنه ينهبي دفاعها عن جيس ثم استطرد يقول:

«العاصفة سكتت قاماً. ويحسن بك أن تتوجهي الآن الى فراشك».

وعندئذ حاولت كولي أن تتكلم، لكنه أشارٍ لها بيده أن تصمت ثم واصل حديثه قائلاً:

«وقسكي بنصيحة جيس: كوني بعيدة عن الموضوع، أنا أصبحت مسناً، أما هو فائه كالفهد الذي لا يستطيع تغيير جلده. اذهبي الى فراشك».

وأحست كولي أنها فشلت في كسب ود جيس والعم بن وحملت البطارية لتسير في ضوئها، وارتقت الدرجات على أطراف أصابعها وما كادت تبلغ باب غرفتها حتى سمعت صوت باب الغرفة المجاورة يفتح، فسارعت بتوجيه الضوء إلى وجه القادم. وكان جيس الذي سألها:

«ماذا تفعلين؟»

همست كولى قائلة:

«انقطع تيار الكهرباء».

قال برقة:

«أعرف ذلك، أعنى ماذا كنت تفعلين؟»

«أيقظني صوت الرعد».

قال جيس:

«تساءلت إذا كان في وسعك النوم وسط الرعد؛ أين كنت منذ لحظات؟»

أجابت كولي بتردد:

«في الطابق الارضي: كان العم بن مستيقظاً أيضاً، وقد تبادلت الحديث معه. هل تظن أن العاصفة انتهت الآن؟»

طرحت كولي سؤالها قبـل أن يحاصرهـا جيس بأسئلتــه، ونجحـت في محاولتها اذ أخبرها أن العاصفة انتهت فعلاً. وتناول البطارية من يدها وقادها الى ودمة هابين ٢٧ غرفتها، ولأول مرة لاحظت أنه عاري الصدر، فأخذ قلبها يخفق بعنف وهي تتأمل الشعر الأسود الذي يكسو صدره. ناولها البطارية،وقال لها وهو يضادي الغرفة:

«طابت ليلتك...»

وأغلق الباب... هي في داخل غرفتها... وهو في الخارج!

## ٧ ـ الوردة الصفراء

راحت كولي تتحسس بأصابعها حافة أوراق البورد الحسراء، فشعرت، بنعومتها وتذكرت تعليق جيسون حين قال: «أيتها الوردة الصفراء» حدث ذلك منذ زمن بعيد. أما الآن فهو يعاملها معاملة أخوية. ومختلفة حتى المعاملة الأخوية تفتقدها احياناً. وتنهدت بعمق عندما تذكرت انه منذ أسبوع مضى، وفي تلك الليلة التي أرعدت فيها السهاء، وصلت علاقتهها الى طريق مسدود.

انه امر مثبط للعزيمة، مخيب للأمل. كانا في الماضى ينعيان بالصحبة سوياً، وكان هذا يرضيها، فعلى الأقل كان مهتاً بها. أما الآن فانه يربت على رأسها، ويقول لها: «إنطلقي مثلها تنطلق الطفلة الصغيرة». وقد انتابها الغضب عندما فكرت انه يعاملها كالطفلة، ونفئت غضبها في ساق الورد المليشة بالأشواك فانغرزت احداها في أصبعها، أطلقت صرخة لفتت انتباه الخالة التي أدارت رأسها في اللحظة وكانت كولى تمص أصبعها.

قالت الحالة:

«كولي... أخبرتك مرارا بأن تحترس من الأشواك، فهي مؤلمة.»

وتناولت الحالة الورود من يدي كولي ووضعتها في سلة، قبل أن تنتقل الى مجموعة أخرى من الشجيرات، ثم استطردت تقول:

همن الصعب أن تنمو الزهور في الأرض الغربية الجنوبية بسبب حرارة الشمس، هل تعرفين ذلك يا كولين؟ اذا أردت رؤية الورود حقاً، أعنى ملايين الورود، عليك أن تذهبي الى تايار في تكساس، فان أكثر من نصف الأراضي مزروعة بالورود في تايلر، وتتاجر فيها منذ عام ١٨٧٠. ويروي الناس حكاية تقول: ان الوردة تظل متفتحة اذا كان النفط مختزناً في تربتها.»

وأطلقت الخالة ضحكة على هذه القصة ثم أردفت تقول:

«هناك أكثر من خمسهائة نوع من الورد، وتتميز بالألوان المتعددة، لكن لا يمكنك التمييز بينها اذا كانت تسبح في حوض النقط وقد رافقت جورج الى حديقة تايلر عدة مرّات. انها تجربة لايمكن نسيانها.»

هزت كولى رأسها وهي غائبة عن الوعي. فلم يكن في وسعها أن تبدي أي حاسة لزيارة تايل فهي مشدودة الى مشكلتها مع جيس، وليس لديها فسحة من الوقت للاهتام بأمر الورد... أن كبرياء ذلك العجوز سافدج قد دمر كل شيء. وثابت الى رشدها، عندما سمعت خالتها تسألها.

«أنت صامته يا كولى، هل هناك شيء يؤرقك؟»

قالت كولى:

«أوه... انه العداء الغريب بين جيس والعم بن...»

زوت الحالة مابين حاجبيها، فلم تكن تتوقع أن تطرق كولي الموضسوع وقالت:

«العداء ليس غريباً، وانما هناك أمر آخر.»

قالت كولي بحدة:

«ولكن جيس حفيد العم بن ولا يمكن أن يدع أخاه يموت...»

«الخرف يجعل الناس يأتون أموراً غريبة يا كولين. فعند بعض الناس يزداد الأدرينالين الى درجة تدفعهم الى القيام بأمور تفوق قوتهم الطبيعية ويتحول بعضهم الآخر الى صخور صهاء. وهكذا في بعض الحالات نصفق لهم وفي بعض الحالات الأخرى ندينهم.»

قالت كولى:

«لا أعتقد أن جيس شخص جبان، فضلاً عن أنني لا أتصور أن يكون قاتلا.» وردة دابين ٢٧ قالت الخالة بهدوء وهي تحمل في يدها برعهاً:

«لايكن لأحد أن يحكم على احساسك الداخلي با كولين سوى الله، أما المظهر الخارجي فيمكن للرجل أن يصدر حكمه عليه وقد صدر الحكم في وفاة ريك بأنه الموت قضاء وقدر.»

«اذن... لماذا يصر العم بن على مواصلة عقاب جيس، وكأنه قتل أخاه بيده؟» قالت الخالة فيلل:

«لا تداومي التفكير في الموضوع بهذه الصورة...»

«ولكنني لا أستطيع أن أتصور وجود شخصين أكن لها كل حب...»

وتوقفت عن مواصلة الحديث، اذ تضرجت وجنتاها بلون الدم عندما وجدت خالتها تمعن النظر فيها، وتقول لها:

«اسمعي يا طفلتي... يجب عليك عدم التورط مع جيس...»

قاطعتها كولى بغضب، ثم اندفعت بجرأة قائلة:

«لست طفلة... أنا في التاسعة عشرة من عمري وعلى مشارف العشرين، لست طفلة.»

خيم الصمت على الخالة عند سهاعها هذه الكلهات وانهمكت في ورودها، كأنها تتأمل مضمون عبارة كولي التي وقفت الى جوار خالتها صامتة أيضاً، وودت لو أن غضبها لم يدفعها الى التقوه بمثل هذه الكلهات. كانت ترغب ألا تجرح خالتها لكنها ضاقت ذرعاً بالجميع الذين دأبوا على أن يقللوا من شأنها...

قالت لها الخالة:

«مانريده حقاً هو أن نقيم ذلك الحفل الذي حدثتك عنه، حيث يمكنك الالتقاء بالشباب ومشاركتهم مختلف نشاطاتهم.»

حدثت كولي نفسها قائلة: وسوف لا تتاح لي أي فرصة للتفكير في جيس. مسكينة الخالة انها تحاول اشاعة البهجة في نفس كولي وقد حاولت كولي بدورها أن توافقها في سرور بالغ على فكرتها. راحت كولى تتطلع الى المرآة، وأخذت تفكر في خالتها. انها تتحمس حاساً بالغاً عندما تأخذ على عاتقها تنفيذ اي قرار ففي عصر ذلك اليوم الذي أشارت فيه الى الحفل، بدأت في دعوة عائلات المنطقة. ولم تكن تعرف أن خالتها تستطيع أن تنظم هذا الحفل خلال يومين، ان أشرفت بنفسها على الحلوى والطعام، كيا أعدت الموائد في الحديقة وكذلك الأضواء بمساعدة داني وتوني وتوجهت الى المدينة لشراء مكملات الزينة التي سترتديها كولي في الحفل. وليلة الحفل، تأملت كولي نفسها في المرآة، كان شعرها في تصفيفة رائعة، وثوبها الأصفر جميلاً. وسمعت أبواب سيارات المدعوين تفتع وتغلق امام المنزل وتمنت في اللحظة نفسها أن يكون داني في غرفته حتى تستطيع أن ترافقه الى الطابق الأسفل. ولم يعد الآن لديها أي شعور بالقلق عند مواجهة الغرباء.

أخذت كولي تتهادى في خطواتها في المرّ، عندما سمعت خالتها تقول: «أخيراً... وصلت ياعزيزتي كولين أنت جميلة الليلة أيفيل... أقدم لك ابنة أختى. في الحقيقة ابنة أختى، ولكن لاتحاولي مناقشة موضوع السن الآن.» وضحكت الخالة وهي تسحب كولين من ذراعها، وتتجه الى رهط من الناس

ابتسمت عند مغادرة الغرفة وهي تتمنى أن يحضر جيس، فسيراها هذه الليلة في

ثومها الشيفون الأصفر... امرأة كاملة الأنوثة.

يضم ايفيل ميريك وزوجها بوب وابنتيها راشيل ور وبرتا.
حيّت كولين الفتاتين باياءة من رأسها. وبدأت وفود المدعوين تصل تباعاً، وتاه
عقل كولين في بحر الوجوه والأسهاء. تعرفت الى أسرة هاملتون وابنها هيوارد
وابنتها برندا وأسرة راسموسن وأطفالها الخمس جيم، جو، جانيت، جود،
جين، ثم عائلات بيترسون، و سيمبسون، و جونسون،.... و ماسون... وأخيراً
توقف عقلها عن متابعة الأسهاء، كها قدموا لها فتاة ذات شعر أسود، رمقت
كولي بنظرة غريبة وقحة، وعندئذ دق الجرس يدعو المدعوين الى العشاء، ولمس
تونى ذراع كولى بخفة، وقال لها:

«سأحضر لك طبقاً.»

وكان ثلاثة من الصبية على مقربة منها، فبادر صبّى أشقر يقول: «كلا، أنا الذى سأحضر لك الطبق...»

وتذكرت كولي أنه أحد أبناء راسموسن. وفي هذه اللحظة أقبلت فتاة ذات شعر أحم تقول لد:

«لا... أنت ستحضر لي طبقي أنا يا جون راسموسن.»

أجابت جون:

«بالطبع، ولكنني أستطيع أن أحمل طبقين.»

قالت الفناة:

«بل ثلاثة أطباق... هل نسيت نفسك؟»

وسار الصبية الثلاثة نحو المائدة وهم يتجادلون حول من منهم سيحمل طبق كولى والتفتت الفتاة ذات الشعر الأحمر الى كولى قائلة:

«أرجوك... ابتعدي عن جون. بذلت جهداً كبيراً لكي يعتقد كل انسان أنــه سيقترن بي.»

وشرعت كولى تقول:

«أرجو ألا أفعل شيئاً...»

وعندما قاطعتها الفتاة قائلة:

«كل الشباب يهتمون بكل فتاة جديدة تأتي الى هنا، وخاصة اذا كانت واحدة وافرة البدن مثلك. على فكرة...اسمى جيل سوندرز.»

قالت كولي وهي تصافحها:

«أسمى كولي، هكذا يناديني أصدقائي.»

وفي هذه اللحظة . مرّت الفتاة ذات الشعر الأسود التي رمقت كولي بنظرة غريبة. وتطلعت الى الفتاتين ببرود، ولم تستطع كولي أن تخفي دهشتها. فسألت جيل:

«من تكون هذه الفتاة؟»

«أنها تانيا فورد، لا أعرف سبب مجيئها إلى هنا، فلا يوجد أحد هنا يناهز سنها.
وردة قابين ٢٧

الا... هأنذا أعود ثانية... وأترك لساني ينفلت بالكلام...»

وصمتت جيل ولكنها رأت نظرات التساؤل في عيني كولي فأضافت تقول:

«من المحتمل أنك لاتعرفين... كانت تتواعد بانتظام مع جيسون قبل الحادث. هذا على الأقل ماترده الشائعات، وقد سمعت أنها تركته، عندما بدأت الفضيحة تنتشر، لكنني في الحقيقة... أوه أقبل الفتيان... تعالى يا كولى وانضمي الى مجلسنا...»

وافقت كولي وسارت نحو المائدة، لكن عقلها كان في سباق مع نفسها لكي تتم عبارة جيل لا يوجد أحد هنا يناهز سنها الا جيس...

اعتادت أن تقابله لكنها توقفت عن مقابلته. وربما جاءت لتعيد المياه الى مجاريها ثانية... وعندما وصل تفكيرها الى هذا الحد، أحست بقلبها يغوص الى الأعهاق. وشعرت بالسعادة لوجود الطعام، لأنه سيشغلها عن الحديث. ولكنها وجدت أن الطعام يقف في حلقها. ومع ذلك رأت أن ذلك أفضل من أن ينم صوتها عن مشاعرها التي أضطربت لسهاع حديث جيل.

بدأت كولى تتفقد الوجوه التي وقفت حول المائدة. وتمنت في تلك اللحظة أن يأتي جيس، لكنها فوجئت بوجوده جالساً على بعد عدة موائد منها، كان متجهياً، وكأن تجهمه كان موجهاً اليها. ومع ذلك هز رأسه وابتسم لها بعد لحظة وتظاهر بأنه فوجىء برؤيتها فابتسمت له بدورها، قبل أن تعود لمواصلة الحديث مع رفاقها.

وبعد أن انتهى الجميع من تناول الطعام، التفوا في جماعات ولاحظت كولى أن أخاها يتحدث الى فتاة هادئة، ذات شعر بني طويل واقترح أحدهم الرقص، فقام توني بالتوجه الى المنزل لاحضار الأسطوانات، وفي ذلك الوقت قالت جيل لكولى:

«ما رأيك في أن نتوجه الى المنزل لتجديد نشاطنا أثناء انهاك الشباب في نقل الموائد جانبا؟»

وافقت كولي على اقتراح جيل التي انهمكت في الحديث مع بعض الفتيات، وسرن جيعاً الى المنزل، وفجأة شعرت كولي برغبة في الانفراد بنفسها وعندما بلغن المنزل، اذعت كولي أن أحر الشفاه الخاص بها قد نسيته في غرفتها، واستأذنت احضاره، وارتقت درجات السلم سريعاً، بينا ترجهت الفتيات الى غرفة نوم الخالة التي أعدتها لتصلح مكاناً تجدد فيها المدعوات جمالهن، وعندما وصلت كولي الى غرفتها، وضعت لمسات من الأحمر على شفتيها، ثم سارت بتراخ نحو النافذة، لتحدق في وجوه المدعوين.

وفجأة انجذب بصرها الى الخميلة الموجودة في الحديقة اذ رأت جيس واقفاً هناك. وفي بادىء الأمر ظنت انه يقف وحده، ولكنها رأت شبحاً آخر يخرج من تحت الخميلة، وكان الظلام حالكاً قلم تستطع أن تحدد شخصيته، وان كانت معالم القوام توحي بأنه لواحدة من الجنس اللطيف. وأدركت بغريزتها لابد أن تكون تانيافورد وعبدئذ أحست بألم يعتصر معدتها وهي تشاهد الفتاة تسير باغراء الى جوار جيس.

وعندما التفت ذراعه حول وسط تانيا وتحولت كولي مبتعدة سريعاً عن النافذة، وارتجفت شفتاها، وتلاحقت زفراتها، ولم تستطع أن تعرد على الفور، الى الحفل. لكنها تذكرت أن الفتيات ينتظرن قدومها. ولم تنتظر طويلاً اذ قررت فجأة أن تهبط الدرجات، وتمهلت قليلاً عندما بلغت غرفة الخالة وسمعت ضحكات الفتيات تتردد عالياً. وكانت على وشك أن تدلف الى الغرفة عندما طرق سمعها اسم جيسون يتردد على لسان احدى الفتيات الموجودات في الداخل، فتوقفت تستمع:

قالت الفتاة:

«أعتقد أنه أنيق... لاأقصد أنيق المظهر وانما يتمتع برجولة فاثقة...»

وصاحت أخرى تقول:

«ولكن مارأيك في الندبة الموجودة على وجنته؟»

قالت الفتاة بتفاخر:

«انها تعطيني احساساً بأنه طبيعي الفطرة.»

قالت فتاة أخرى:

«انا أهرب منه. وخاصة بعد أن اتهمه الجميع بقتل أخيه... انه يعيش الآن في معزل عن الناس. نظراته تجعلني أتجمد في مكاني.»

قالت الفتاة الأولى:

«أظن أنه شخص مثير... وخطير أيضاً...»

قاطعتهم جيل قائلة:

«صمتاً يافتيات. كولي ستأتي في أي لحظة... وستسمع حديثكم.»

وعندئذ ابتعدت كولي عن الباب مدركة ان تانيا ليست الفتاة الوحيدة التي تجد جيس جذاباً. وراحت تخترق المرات متجهسة الى مكان غير مضيء، ووقفت تحت شجرة بلوط وفجأة سمعت صوت جيس الساخر يأتي عبر الظلام الدامس، قائلاً:

«هل أنت في طريقك الى موعد غرام؟»

أجفلت كولي لصوته وقالت:

«بالطبع لا... على الأقل ليس الطريق الذي تقصده.»

وسمعت دقات قلبها تتلاحق بسرعة عندما لحق بها، واستطردت تقول: «رأيتك من نافذة غرقتي، كنت واقفاً عند الخميلة...»

قال مؤيداً كلامها:

«أجل، وأنت هل كنت تستمتعين بصحبة طيبة؟»

«أجل، يعاملني الجميع معاملة طيبة، ولا أحس أنني غريبة عنهم.» بقي جيس فترة في صمت مطبق قبل أن يقول:

«انا سعيد من أجلك، الخالة ستقطع عنقي لأنني سرقت احدى ورودها.»

وتقدمت كولي الى الأمام حتى بلغت دائرة الضوء الهابط خلال فروع الأغصان، وألقى بنوره على الوردة. وكانت وردة شديدة الأصفرار في أوج تفتحها

قال بهدوء:

«وردة صفراء... لزهرة صفراء...»

همست كولى قائلة:

«انها جميلة يا جيس...»

وحاولت أن تزيل صورة تانيا من ذهنها لكنها تخيّلته يقدم اليها وردة حراء، كما يفعل معها الآن، ورأته يثبت الوردة في الدبوس الذي يزّين صدرها، وعندما انتهى، ابتسم لها ثم شرع يشعل سيكارته، وبعد أن أطلق الدخان، قال: «يبدو أنك استمتعت بوقت طيّب، حتى أنه لم يخطر ببالك أنني سأكون هنا. لابد أنك محاطة بمجموعة كبرة من المعجبن،»

رفعت كولي حاجبيها دهشة، وقالت له بسخرية:

«وأنت أيضاً كنت محط أنظار العديد من المعجبات. سمعت مصادفية احدى الفتيات قبل مجيئي إلى هنا.... انها تعتقد أنك كنت شيئاً هاماً.»

قال جيس:

«حقاً؟»

قالت باستخفاف:

«أجل، حقاً، دعني اقول لك كيف كانت عبارتها... أوه...أجل... قالت أنه يتمتع برجولة فائقة... وطبيعي الفطرة... كها أنه شخص مثير وخطير.»

قال ضاحكاً:

«المفروض أن يكون كل انسان محط أعجاب شخص ما. وأنا أكره أن ــ تعتبريني بغيضاً منفراً. وأن كنت أعرف مسبقاً أنك تكنين لي هذا الشعور.»

وقبل أن تقاطع كولي حديثه أسرع يقول لها:

«أعتقد أن الرقص بدأ. وأنا متأكد أن هناك بعض الشباب يتحينون الفرصة ليطلبوا منك مشاركتهم الرقص.»

تطلع اليها جيس فرأى علامة غاضبة على وجهها، فابتسم وقال بندم: «لاتخبريني... أعرف... أنت لا تستطيعين الرقص، أليس كذلك؟ تريدين مني أن أعلمك! ما قولك لو أخبرتك بأنني لا اعرف الرقص أيضاً.»

صاحت کولی:

«أوه، انك تستطيع الرقص يا جيس، والا فمن سيتولى تعليمي؟ انا أطلب منك أن تعلمني.»

ومرّت بهما لحظة سادها توتر خفيف، بينا راحت كولي تنتظر اجابته. وتحرّك جيس قليلاً، فسقط ضوء على وجهه المضطرب، وبرزت الندبة جلية واضحة. وأخيراً قال بسخرية

«الأفضل أن تطلبي من توني أن يقوم بتعليمك.»

لم تتفوه كولي بكلمة، واغا وقفت أمامه وعيناها تتوسلان اليه ألاً يرفض طلبها ثم قالت له:

«أخبرني كيف أرقص؟»

ووضعت يدها اليسرى على كتفه ـ واقتربت منه، وبلا شعور التفت ذراعه اليمنى حول وسطها، بينا أمسكت يده اليسرى بيدها الأخرى، كانت خطواته بسيطة وسهلة، ويده فوق ظهرها ترشدها الى حركات خطواتها حتى شعرت كولي في النهاية أنها تطير بين ذراعيه، وعندئذ توقفت عن التركيز في حركة خطواتها، وأسندت رأسها على صدره، تدريجي ثلاثت المسافة التي تفصل بينهها. ولم تعدتصفي الى أنفام الموسيقى، لأن دقات قلبها المتلاحقة حالت دون وصول الألحان الى أذنيها في حين ازداد احتكاك ذقنه بشعرها، كها تضاعفت ضمة ذراعه عصرها. ثم توقفت خطواته لحظة، فرفعت رأسها متسائلة، فقال جيس بحزم: المعرها. ثم توقفت خطواته لحظة، فرفعت رأسها متسائلة، فقال جيس بحزم:

أرادت كولى أن تعترض عندما أمسكت يداه بكتفيها ليتحرك بها بعيداً. ولكن أشواك الوردة المثبتة على صدرها، تعلقت بسترته وحالت دون الغراق، كها أتاحت لها الغرصة لكي تدرس رأسه، فرأت شعره الأسود متألقاً في الفسوه وحاجبيه مقوسين فوق رموش غزيرة السوداء التي استراحت فوق وجنتيه، وأنفه أشبه بأنف النسر، يلقي بطله على وجهه، وكشف اتساع طاقتي أنفه عن عدم سيطرته على عواطفه، بيها برزت شفتاه باستدارة رقيقة، كلها رجولة ورغبة.

ولمحت كولي بطرف عينيها أن الوردة لم تعد مشتبكة بسترته، ورأت جيس يرفع رأسه، ويفتح فيه للحديث. ولكن الكليات توقفت على شفتيه عندما أطل بيصره عليها ورآها تتطلع اليه. والتقت عيناها بعينيه، ووجدت يديها ترتاحان على صدره، ثم تلتفان حول عنقه، وهي تقترب من وجهه. وأحست به يجذبها نحوه، ورأسه يميل ليلتقي برأسها. كانت مترددة في بادىء الأمر، ولكنها استسلمت لفريزتها. وأحست بقشعريرة تسري في جسمها وبعد لحظة ابتعد عنها جيس، لكنه عاد ثانية وقد أثارته استجابتها له ... ثم دفعها عنه بعيداً وقد أخذت ذراعاه تسترخيان، وأن كانت قبضته مازالت متصلبة.

تطلعت كولى اليه، وقد انعكست نشوتها على عينيها، انها تحبه ولا يد أنها كانت تحبه طوال الفترة الماضية، وهذا سبب ثقتها به. لماذا كانت ثمة كلمة تشقيها، بينا أخرى تسعدها؟ انها لاشك تحبه...

زوى مابين حاجبيه وهو يتطلع اليها وفجأة صاح قائلاً:

«کفی!»

ولكن كولي ظلت واقفة... بعيدة عنه. وإن كانت النار التي أشعلها فيها مازالت متأججة في عينيها، فتحول عنها وهو يتوسل اليها ألا تطيل النظر اليه. وأشعل سيكارة، وراح ينفث دخانها، ثم راح يحدق في الظلام الدامس، ويقول لها بغضب:

«اللعنة.»

ولكن كولي همست قائلة:

« جيس...أنا...»

قاطعها بصوت حاد ومرير:

«لاتقولي شيئاً، اذهبي وانضمي الى الحفل.»

«الأريد أن أذهب...»

«رباس نسيت أنك لست من النوع الذي أبنعث عنه...»

استنشقت كولي أنفاسها بصعوبة عندما سمعت هذه الكليات القاسية المناسية المناسي

التي أدمت قلبها، وملأ الألم صفحة وجهها، قبل أن تقول له بحدة: «هذا صحيح... أنت تحب الفتاة التي تمنحك كل شيء مثل تانيا!»

قال مؤكدا كلامها:

«أجل مثل تانيا... أنت تعرفين الآن كيف ترقصين.»

قالت بمرارة:

«لاحاجة بي الى الرقص.»

«ربا تبحثين عن صحبة شخص له اسم مشين مثلي فضلاً عن اتهامه بارتكاب جرية شنعاه، أو ربا تراودك الرغبة في شخص خطير...»

وصمت قليلاً ثم استطرد يقول:

«اخبريني بأمر الحديث الذي استرقت السمع اليه... لم تقولي ماذا قالوا عن أخي؟ هل أشاروا الى وفاته؟»

أجابت وهي تخفي وجهها في راحتيها:

«أجل، أشاروا الى مقتله...»

وكانت كلياتها لاتكاد تسمع، لأن دموعها بدأت تترقرق وتسيل على وجنتيها ثم أردفت تقول:

«لاشيء يهم...»

أطلق جيس ضحكة ساخرة، وقال:

«ها! لاشيء يهم... أعرف أنك شخصية متفائلة منذ التقيتك. ماذا يظن بنا الناس اذا عدنا سوياً إلى الحفل والدموع تبلل وجهك؟»

أشاحت كولي بوجهها جانباً. بينا سحب جيس الدخان من سيكارته ثم واصل حديثه:

«حسناً، دعيني أخبرك، أولاً: انهم سيلاحظون صمتنا. وثانياً سيرون دموعك. وستكون مدعاة لاتهامنا. ومن المحتمل أن ينتحي بي أخوك جانباً. ويسألني عن أهدافي، وستنتحي خالتك بك جانباً لتتقصى مدىعلاقتك بي، وإذا كنا سعيدي الحظ لن يرانا العم بن أما إن حدث ورآنا، فسينهض من مقعده المتحرك وينهال

عليك ضرباً لسوء سلوكك، ويصدر قراراً بألا تطأ قدماي أرض سافدج...» وأنفجرت الدموع في عيني كولي غزيرة اذ كان الجرح غائراً دامياً في أعهاقها من جراء كلهات الازدراء الساخرة. وعندئذ قلكها الغضب ، وقالت له بحدة:

وأرض سافدج! أرض سافدج! هذا مايمك فقط!»

ثم شابت صوتها نيرة ازدراء وكأنها تلتقط الكليات من جوفها. وهي تواصل حديثها قائلة:

ولم أعرف شخصاً بهتم بهذه الرقعة القذرة مثل اهتامك أنت وجدك، أنكيا سوف تقتتلان عليها ...ه

وأحست كولي أن جيس قد بدا عملاقاً أمام عينيها وهو يشخص اليها بعينيه، فتجمدت أوصافا لقسوته بينا أشاح بوجههه عنها فبدت الندبة واضحة لعينيها وأحست بالانزواء بعد أن صدرت عنها تلك الكليات القاسية، فبدأت تقول له بتلعثم: ولم أقصد ... يا جيس... أقسم أنني...»

ولكنه قاطم كلياتها المتلعثمة قائلاً:

وأنت على حق ... طابت ليلتك يا كولين.»

وأحست كولي بأن كلهاته قد تعني أيضا الوداع... فوقفت صامته بلا حراك بيهًا اتخذ جيس سبيله في الطلام الدامس. وشعرت بالحزن يزق أوتار قلبها، وهي تدرك أنه لن توجد كلهات تستطيع أن تمحو أثار الكلهات القاسية التي تفوهت بها.

وأخيراً التقطت الوردة التي سقطت على الأرض، ووجدت أوراقها تمزقت كتمزق شفاف قليها. لا شك أنه ضحك من أشواكها، لكن ترى ماذا يظن بها الآن؛ واتطلقت من بين شفتيها ضحكة هستيرية قصيرة ـ ثم دفنت رأسها بين ذراعيها، وقد استندت على شجرة البلوط وراحت تبكي....

## ٨ - ثمن المزرعة

انقضي شهر كامل على الحفل!

هذا ما فكرت فيه كولي وهي تنظر الى نفسها في المرأة. لكن صورة الحفل كانت لاتزال ماثلة أمامها، وكأن أحداثها جرت ليلة أمس. فهمي تذكر كيف استجمعت شتات نفسها بعد الحديث الحاد بينها وبين جيس واتجهت لتنضم الى المدعوين، حتى لا يثير غيابها تساؤلهم!

أحست بسياط التأنيب تلهبها تلك اللبلة، وبدت الأصوات الضاحكة، والمرح الدائر أشبه بكابوس عجم على الدائر أشبه بكابوس عجم على الدائر أشبه بكابوس عجم على المرتبي أن يجذب اهتامها ولا عجب من نظراتها التي كانت مسلطة على جيس وعلى فتاته تأتيا ذات الشعر الأسود.

انقضى شهر على الخفل، وها هي الآن تكابد نتائجه. بالرأة تمكس شعور اللامبالاة البادية في عبنيها وما حول شفتيها من غضون وما أصاب قوامها من هزال. والحقيقة أن الجميع لاحظوا ما أصابها. فالحالة حاولت أن تعرف ما يؤرق ابنة شفيقتها، أما توني فاعتراه الأنزعاج لفتورها امام تعليقاته. بينا كان العم بن الشخص الوحيد الذي أدرك السر، ولذلك تعمد أن يعهد اليها بأعيال تملأ فراغ يومها... وكانت الساعات التي تمضيها معه تخفف من الآلام التي تشعرها، وتحس فيها أنها ترد له الجميل لقاء الهدوء الذي يبعثه في نقسها.

الانتقام منها. فكان يبادر الى الانطلاق بجواده في الصباح الباكر، ويغيب عن البيت يومين أو ثلاثة أيام، وكأن كاهلة ينوء بالأعمال الثقيلة، ثم يتعمد الظهور في الأوقات التي تجلس معالعم بن حتى تسهم الكلمات القاسية المتبادلة بينهما، فلم تكن تشعر بالسلام الا في الأوقات التي يغيب فيها...

كان جيس فظاً في سلوكه، وتحوّل وجهه الى قطعة من الصخر الأصم وظلت ملاعمة جامدة لا تتغير، ولا تحمل سوى تعبير السخرية. أما نظراته فهي نظرات نافذة كنظرات الصقر وأدركت كولي ان اسم العائلة سافدج، أي متوحش... يلائمه تماماً!

وأحست كولي بالارهاق من احساسها بالذنب نحو جيس وهي تضع فرشاة الشعر على مائدة الزينة، وتذكرت ما حدث ليلة أمس عندما تحلقت الأسرة حول مائدة العشاء... اذ احتدم النقاش حتى فقدت كولي السيطرة على مشاعرها فألقت ملعقتها في الطبق، ودفعت مقعدها بانفعال، تحدوها الرغبة العارمة في مغادرة الغرفة بسرعة، لكنها توقفت عند الباب حينا نادتها خالتها لتقدم اعتذارها الى جيس الذي رفع يده لتهدئة الموقف فبادرت الخالة قائلة: «ولكن كولى لم تكلف نفسها حتى عناء الاستئذان!»

احست كولى أن جيس انتصر عليها ثانية، فأحنت رأسها ثم انفلتت تجري لترتقي الدرجات المؤدية الى غرفتها.

انه أمر مضحك وهي تتأمل نفسها الآن في المرآة، كانت تود أن ترى نفسها شخصاً ناضجاً بدلاً من فتاة صغيرة تطاردها الأفكار المزعجة انها تحس الآن علك الحب كيوبيد، يسدد سهامه الى قلبها ويتركها مثخنة بالجراح بالرغم مما حدث. فإنهاما زالت تحب جيس ـ

وكان الأمل يراودها في أن يرفرف السلام على أفراد الأسرة، لكن المحاولات كانت تنتهي بالحرب! كم من معارك تترك مشتعلة قبل أن يوجد لها حلّ، وكيف يتحقق النصر مادامت الحرب دائرة؟

تطلعت كولي الى الساعة الموجودة على مائدة الزينة. وأدركت أن الوقت الطلعت كولي الى الساعة الموجودة على مائدة الزينة. وأدركة أن الوقت الموقت الم

حان لكي يتناول العم بن شاي الصباح. أصبح من عادتها في الفترة الأخيرة أن تحمل اليه الشاي، وأصبحت المكتبة مكانها المفضل بما تبعثه في نفسها من هدوء. بل أنها لم تعد تهتم بازاحة الستائر لندع أشعة الشمس تتسلل إلى الغرفة.

سارت كولى بهدوء وهي تتخذ سبيلها الى المطبخ، لأنها تعرف أن ماغي أعدت الصينية، وأن كل ما عليها هو أن تحملها الى العم بن، وفعلاً حملت الصينية وسارت بهدوء حيث وضعتها على المكتب، وبعد أن سكبت الشاي، ألقت بجسمها على المقعد الوثير، وقال العم بن بدون أن يرقع بصره عن دفاتره:

«اذا حقق القطيع ثمناً غالياً، سوف نكسب عائداً كبيراً هذا العام. به

ولكنه أكتشف أمر كولي، كانت شاردة الذهن، ولم ترفع بصرها عن البخار المتصاعد من فنجانها. وهنا سألها:

«حسناً، ألا تنوين التقوه بشي ؟»

أجابِت كولي وهي تتذكر ما يقوله:

«ماذا؟ أوه... أجل... سيحقق ثمناً كبيراً»

راح العم بن يحدق فيها، ويقول لها وهو يهز رأسه الأشيب:

«حماسك أخاذ... ولن يطول بك الأمر حتى تبادري بالتعبير عن ثقتك الزائدة بجيس هل عرفت أخسيراً حقيقة ناظر الزراعة هذا المجرد من المبادىء الخلقية... والذي يعمل عندي؟»

اعتدلت كولي في جلستها، وقد أخذت بالوصف الذي يصف به العم حفيده. وقالت له بهدوء وهي تحاول أن تغير دفة الحديث:

«أرجوك... ياعمي... الشاي سيبرد».

قال بن مزمجراً:

«لا تغيري دفة الحديث، عندما أسأل سؤالاً، أتوقع أن أتلقى جواباً عنه...

رفعت كولي فنجان الشاي لتخفي الرجفة التي اعترت شفتيه . ثم قالت

«ألا يكفي الشجار الدائر في هذا المنزل...».

قال الرجل المن:

«ما بالك يا طفلتي؟ هل أصبحت تزمنين بعدم وجود الذئب وسط قطيع الغنم؟ حان الوقت لأن تتوقفي عن رؤية جيس في صورة الفارس، وأن تعرفيه على حقيقته. انه رجل قاس يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة ولكنه لم يفز بعد بمزرعة سلاش آس، أليس كذلك؟»

وضعت كولى فنجان الشاي على المنضدة ثم قالت:

ُه جيمس ليس مسؤولاً عن قتل أحد، أيّ جد أنت حينا تجلس هكذا، وتخبرني بأتك مؤمن بانسان من لحمك ودمك يمكن أن يدع أخاه يموت؟ ∞

مثل العم بن الى الأمام لترى كولي ابتسامة شيطانية ارتسمت في عينيه، ثم قال:

«الجلد السميك لم يعد سميكاً. أصبحت أراك امرأة فقدت القدرة على الكلام وحرية الارادة، وقد استقر رأيي هذا عندما رأيتك ليلة أمس وأنت تغادرين غرفة الطعام. كنت كالدجاجة التي تفر من السكين...»

قالت كولي:

«هذه أول أسرة ألتقى بها... أفرادها مصابون بالسادية... يجدون سعادتهم في تعذيب الآخرين».

دفع بن مقمده المتحرك من وراء المكتب، وقال:

«الغطيب يمل عقدة اللسان، ويدع الحقيقة تتدفق».

قالت كولي وهي تهز رأسها ببط:

«كلا... الغضب يلهب الجروح القديمة، ليمنعها من أن تلتتم».

«هل شعارك المغفرة والنسيان؟»

أجابت كولى بهدوه:

«اذا لم تستطع لَلغفرة، فأنت لا تستطيع النسيان والعكس صحيح!»

سألها بن فجأة:

«رهذا ما تتوقعين مني أن أفعله، أليس كذلك؟ هل تتوقعين مني أن أنسى اللحظة التي وقف فيها جيس تاركاً أخاه بموت، لأنه يعرف أن ريك سيرث المزرعة وتتصورين بعد ذلك أنني سوف أفتح ذراعي مرحباً بدا»

صاحت كولي قائلة:

«لكن جيس لم يفعل ذلك».

قال العم بن ساخراً: ﴿

«هذا ما يحدثك به قلبك ... وليس عقلك».

تركت كولي مقعدها، وكل جسمها يرتجف، لتقف أمام العم بن وشرر الغضب يتطاير من عينيها، وتقول له:

«أجل، أجل، ان قلبي هو الذي يحدثني، أنني أحبه حباً كبيراً الى الحد الذي لا تهمني معه حقيقة ما اذا قتل أخاه أم لم يقتله سأتزوجه غذاً اذا طلب يدي، ولو فكرت لحظة في أن آخذه بعيداً عن هنا، لما ترددت. لكنني أفعل ، لانك نجعت في أن تثقل كاهله بذنب مصرع أخيه، وأصدر هو حكماً على نفسه بأن يظل رهين سجنك فأصبح يعيش مع جده الذي يكرهه و يعجز عن الفرار من اتهامك الرهيب له بأنه قاتل. كم هو قاس عقابك تنزله به... هناك الثور... ذلك الحيوان الأخرس الذي قتل حفيدك، وترك ندبة دائمة على وجه الحفيد الذي حاول أن ينقذ أخاه. هل أنت مصر على أن تنتزع رطلاً من اللحم من جسد حفيدك الحي؟ أعتقد أنك شخص كريه... ثم أنني أعجب كيف يؤيد الآخرون ـ فيا عدا جيس طبعاً، رأيك، وليكن في علمك أنه لا شيء يضطرني للبقاء هنا في هذا المنزل... سوى وجود جيس!»

صاح بن وقد تضرّج وجهه بالغضب:

«كفي انك لا تدركين شيئاً عها تتحدثين عنه... لم تكوني موجودة ليلة مصرع ريك ولم تحتوي جسمه بين ذراعيك بينا كان يلفظ أنفاسه أمام عينيك. كيف يحق لك أن تصوري حكمك على وأنت لا تعرفين ما حدث تلك الليلة؟»

قالت كولي بغضب:

«أعرف ما حدث. اخبرني توني بكل التفاصيل، أخبرني كيف توجد ريك وددة دايين ٢٧

الى المدينة وعاد متعتعاً، وامتطى الثور ثم راح يدور به داخل الحظيمة... يتأرجح فوقه كما يفعل فرسان لعبة الروديو، ان ريك هو قاتىل نفسه. بالتأكيد استدعت صيحاته جيس ولكن أين كان باقي أفراد الأسرة أثنا الحادث؟ أنت بلا شك كنت مستلقياً في فراشك، ولم تسمع حفيدك في الوقت الذي هرع فيه جيس الى أخيه بعد حدوث الفاجعة... وبعد كل ذلك تتهم جيس بأنه جبان وقاتل، كلا... انه قفز الى الحلبة، ونال طعنة في وجهه من الثور الهائج، وهو يحاول أن ينقذ أخاه. لا تقل لى أننى لا أعرف ماذا حدث».

أعمى الغضب عيني كولي فلم تر الشحوب الذي ملاً وجه بن، والغضون الزرقاء التي أحاطت بشفتيه وهو يحملق مبهوتاً في وجهها ، وأخيراً قال العم الكهل بصوت خافت محطم:

«ولكن ريك قال... انه ظل يطلب من جيس ألا يقف مكتوف اليدين وأن يسارع الى نجدته، مات وهو ينادي جيس».

صاحت كولى قائلة بمرارة:

«بالطبع كان ينادي جيس، لأنه أخوه... أليس كذلك؟»

سآل العم بن بصوت هامس:

«اذا لم يكن جيس هو الذي سارع لنجدته، فمن يكون اذن الشخص الذي كان واقفاً أمام ريك؟»

أجابت كولي بسخرية قبل أن تتركه:

«لا أعرف... من المحتمل أن يكون وهمأ في خياله!»

و بغتة حدثت انتفاضة مفاجئة صدرت من مقعد بن جذبت انتباه كولي، وفرعت لدى رؤيتها وجهه الشاحب وقد غاب عن وعيه فهمست قائلة:

«عمى بن... عمى بن...

وادركت على الفور أن أزمة قلبية قد داهمته، فصاحت تطلب المساعدة، واقفة غادرت الغرفة تصرخ بجنون منادية ماغي والخالة وأقبلت ماغي على جناح السرعة، لتجد كولي واقفة وسط الصالة تشرح لها ما حدث، وذهبت ٢٠٣

ماغي تطلب الطبيب هاتفياً، بينا عادت كولي البه.

وعندما دخلت الغرفة، توقفت فجأة، اذ لم تجد بن جالساً على مقعده المتحرك، وتناهى الى سمعها صوت كان صادراً من أحد جوانب الغرفة، فأستدارت لترى بن راقداً على أريكة بينا جيس يضرب صدر جده بقبض يده: صاحت كولى قائلة:

« حـــ لا تفعا هذا، لا الا تفه

« جيس... لا تفعل هذا، لا... لا تفعل... لا تقتله... أرجوك يا جيس». صاح جيس بغضب:

«كفي يا كولي، قلبه توقف... اننى أحاول انقاذه... ي

التقطت كولي أنفاسها، عندما أدركت أن جيس يحاول تدليك القلب، بينا هي تتهمه بمحاولة قتل جده، وبحثت عن مقعد، وعندما وجدته، ألقت بجسمها عليه، ودموعها تجمدت على وجنتيها وهي تتابع بيأس محاولات جيس المستميتة لا نقاذ جده. وسألت نفسها: ماذا حدث لو مات بن؟ انها المسؤولة عن ذلك؟ وبذلت جهوداً مضنية لتحول دون وقوعها فريسة الجنون.

تطلعت الى جيس وهمست قائلة:

«أنا المخطئة... أنه سيموت... انها خطيئتي...»

أخذ يعنفها، وهو يقول لها:

«لا تشغليني بهوسك وجنونك... اذهبي وتأكدي أن الطبيب في طريقه الينا».

هزت رأسها وكأنها أفاقت من صفعة على وجهها، وسألت نفسها: «ماذا تريد؟ هل تطلب الرأفة من جيس؟ وتعثرت قدماها فاصطدمت بالخالة التي أقبلت مسرعة وهي تندفع إلى الغرفة وتتوجه إلى الأريكة.

أحست كولي أن أحداً لا يحتاج اليها أو يرغب في وجودها، فراحت تتعثر في خطواتها وهي تتخذ سبيلها الى غرفتها. وكانت الدموع المنهمرة تحجب الرؤية عن عينيها، وعندما ارتحت على فراشها، راحت تنتحب بحرارة... خجلا من جريمتها. ولم تعرف كم من الوقت ظلت راقدة في فراشها، وإنما أفاقت على صوت الباب

وهم تعرف عم من الوقت طنت رافده في فراسه، وإنا افاقت عينيها ثم راحت وهو يفتح، وتخيلت العم بن ميتاً، وقد أتوا يخبروها فأغلقت عينيها ثم راحت وددة قايين ٢٧

تفتحها على مهل، وتدير رأسها في اتجاه وقع خطوات الشخص القادم... الذي وقف الى جوار فراشها.

رفعت عينيها فرأت جيس ينظر اليها، وقد بدت ندبته واضحة على وجنته، فصاحت به تسأله:

«مات... أليس كذلك؟ أنا قتلته! أنا قتلته!»

ثم تهاوت ثانية على الفراش، والدموع تنهم على خديها! وشعرت به يجلس الى جوارها، ولم تستطع أن تمنع نفسها من النحيب عندما أمسك كتفيها بيديه، وجذبها قريباً من وجهه، ثم قال بهدوء:

«سيتغلب على الأزمة! انه حي... وسيتغلب على الأزمة».

واجتاحتها فرحة، فراحت تجفف دمعها ونظراتها تطلب منه تأكيداً لكلياته:

«لو أنه مات L غفرت ذلك لنفسي».

أخذ جيس يمسح الدموع عن خديها، ثم قال لها:

«لا داعي للتفكير في هذا الموضوع».

حاولت أن توضع له مدى العبء الذي ينوه به كاهلها، فقالت باصرار:
«لكنني أنا المذنبة، كنا نتناقش... واتهمته بارتكاب أشيا وهيبة. هذا ما بدر مني عندما حدثت...»

قطب حاجبيه عند سهاعه كلهاتها، وقال لها:

«لا أتصور أنني في حاجة لأسألك عن فحوى المناقشة. أليس كذلك»

ثم نهض يغادر مكانه، فقالت له بهدوا:

«کان حدیثنا یدور حول مصرع ریك »

فأشاح بوجهه عنها وهو يتكلم بمرارة:

«كم مية طلبت منك ألا تتدخلي في هذا الموضوع».

قالت:

«لم أستطع... ولا أستطيع أن أمنع نفسي من التدخل... وأنت تعرف السبب!» عاد يحدق فيها قائلا: «حسناً، لن تتدخلي ثانية... لأن السبب الذي يراودك، لم يعد له وجود».

أجابت قائلة وهي ترفع رأسها في شموخ:

«أعرف ذلك، لأنني دمرت بكلياتي الحمقا كل شعور يمكن أن تكنه لي، وفي هذا الصباح، كان عدم ادراكي لمحاولتك انقاذ بن قد أتى على البقية الساقية. ولكن هذا لن يوقف رغبتي في أن أراك أنت وجدك تعيشان في سلام. لا أظن أنني سأستسلم بسهولة».

قال جيس:

«الآن... أعرفي أن بن بدأ في التحسن... واذا رأيتك تتدخلين بيني وبينه ف....»

ولكنه لم يستطيع مواصلة حديثة اذ سمع دقات على باب الغرفة، فأسرع الى فتحه، ووجد داني واقفاً في قلق وإضع وتطلع الى كولي قبل أن يوجه حديثه الى جيس قائلاً:

«انه يريد رؤيتك... وأنت يا كولي أيضاً».

أمسك جيس بذراع كولى وراحا يهبطان درجات السلم الذي يفضي الى الصالة حيث وجدا في انتظارها شخص صارم الوجه، انه الطبيب الذي تحدث الى جيس قائلاً:

«حالته أفضل يا جايسون... كنت أريد نقله الى المستشفى لكن صحته لا تحتمل مجهود الانتقال. يسألني عنك وعن الفتاة. اذهبا اليه ولا تمكنا أكثر من دقائق قليلة. وأطلب منكما تركه على الفور اذا اعتراه اضطراب».

قالت كولى له لجيس:

«خيل الي انك قلت صحته ستتحسن...»

صخع جيس عبارتها:

«قلت انه حي... وأنه سيتغلب على الأزمة، انه واحد من أفراد عائلة سافدج بعد كل شيء».

حدق الطبيب في وجه جيس وقال:

«لم يعد يكترث سوا عاش أم مات، أرجو منك مخلصاً أن تحمله على أن يعدل عن رغبته في التخلص من حياته».

كان الاضطراب بادياً على كولي وهي تسير بصحبة جيس في طريقها الى العم بن. كانت ساقاها لا يقويان على جملها وهي تقترب من حافة الفراش حيث يرقد الرجل الكهل، وتحيط بجسمه خيمة الأوكسجين البلاستيكية، ولاحظت أن صدره يرتفع ويهبط وأنفاسه تتلاحق، ثم تطلعت فوجدت وجهه شاحباً وعينيه مغمضتين. وعندما سمع وقعها رفع جفنيه، وأشار بيده أن يقتربا منه حتى لا يبذل جهداً كبيراً في الكلام، وهمس قائلاً:

« كولي... يا طفلتي...لا تلومي نفسك على ما حدث... هل تسمعين!»

أجابت كولي:

«أجل... يا عمي بن». وتطلع الى جيس هامساً:

«اعرف أنك أنقذت حياتي».

قال جيس:

«من واجبي أن أفعل يا بن برغم أنني لم أعرف بعد اذا غيرت وصيتك لصالحي أم لا».

حدقت كولي في وجه جيس وقالت وهي لا هثة الأنفاس:

«ما هذا الكلام يا جيس؟»

ثم حولت بصرها الى بن فشاهدت ابتسامة واهنة على شفتيه وقد تألفت عيناه وهو بهمس قائلاً:

«لن غتلك سلاش أس...»

ثم لوّح بيده واستطرد يقول:

«اذهبا الآن اتركا الرجل الكهل عوت بسلام».

قال جيس ساخراً

«مثلك لا يموت بسهولة يا بن...»

قال بن:

«سنتحدث فيا بعد... أريد أن استريع الآن».

قال جيس بصوت حاد تردد صداء في الغرفة:

«أمرك يا بن سنتحدث فيا بعد... وسأمتلك سلاش أس».

خارج الغرقة، وكانت قبضته حازمة على ذراعها، وقد حرص على أن تقف الى جواره وهو يتحدث الى الطبيب، رافضاً أن تلتقي عيناه بنظراتها الفزعة. ولم تحاول أن تسمع الحديث الذي داربينه وبين الطبيب، لكنها كانت تتسال: لماذا لم يحاول أن يشبع جيس السكينة في قلب جده؟ ولماذا أصر على السخرية من الكهل وهو على فراش الموت؟ كان على جيس أن ينتهز فرصة النوبة التي أصابت بن فيبادر إلى مصالحته بدلاً من أن يعلن بدء جولة جديدة من الحرب. أطلق ذراعها من قبضته، عندما اتخذا سبيلها إلى غرفتها وكانت في حالة لا تسمع لها بالحديث أو الاعتراض. وعندما دخلا الغرفة أغلق الباب وراءه، ثم قال

ولم ينتظر جيس اجابة الكهل، وإنما أمسك بذراع كولى وقادها الحر

«الآن... فلنعد الى موضوعنا...».

ووجدت كولى الكلمات تنطلق من فمها متسائلة:

«لماذا تحدثت معه بهذا الأسلوب؟»

سألها بغضب:

«لماذا تظنين أنني تحدثت معه هكذا؟»

قالت:

بعبوس:

«لا أعرف، ولهذا السبب أسألك؛ ربما كان يصفح عنك، لو أنك طلبت منه ذلك».

قال بحدة:

«ربما لا أرغب في غفرانه... وربما لا أرغب في أن أكون ضالعاً بدور في مسرحية وفاته... كلا... لن أكون شر يكاً في معاهدة صلح تبرم في آخر لحظة من حياته».

صاحت كولي قائلة؛

«حسناً... تمسَّك بكبريائك الحمقاء، واجعلها تعترض سبيلك اذا شئت...»

وتوقفت عن مواصلة الحديث... اذ ارتج صوتها باضطراب عواطفها ولم تسترد أنفاسها الا عندما جذبها جيس اليه، فاستطردت تقول له:

«هل كان دافعك الى انقاذه، رغبتك في أن تقول له أنك تريد المزرعة لنفسك؟ ألم يكن في وسعك أن توفر عليه هذا العنا؟»

أنشب أصابعه في كتفها، وكأنه يريد أن يهزها لتستعيد حواسها ثم أجاب قائلاً:

«كلا... كلا، كنت أريد أن أتأكد أنه مازال حياً، الكراهية قد تدفعك الى الطريق الذي يدفعك اليه الحب. واذا كانت الكراهية تستطيع أن تستعيده من مخالب الموت، اذن دعيه يكرهني، واتركيه يقتات عليها، وينام على وسائدها، ولكنه يفعل كل هذا وهو حيّ»

أخلى سبيلها، فسقطت على الفراش، ثم غادر الغرفة، وخلال دقائق، اندفسع داني وكان بادي القلق على أخته. ولذلك سألها على الفور:

«ماذا حدث؟ ماذا فعل؟»

أجابت كولى بخشونة:

«لا شيء... يا داني أنا التي أخطأت في حقه وفي حق العم بن».

واقترب داني منها محاولاً أن يقرأ توضيحاً للأمر على ملامح وجهها لكنه فشل في محاولته فقال لها:

«لا أفهم كلامك...»

فقالت كولي وعلى شفتيها ابتسامة صغيرة:

«أعرف أنك لا تدرك قصدي، أطلب منك أن تتركني وحدي».

بدت الحيرة والارتباك على داني لكنه امتثل لرغبة شقيقته وتركها وحدها في الغرفة.

ومضى أسبوع، واستقرت فيه حالة العم بن، حسب رأي الطبيب المعالج، وقالت كولي ان الكهل تجاوز مرحلة الخطر وفي طريقة الى الشفاء. انــه ضعيف، لكنه في وسعه أن يهدد ويتوعد اذا تطلب الأمر منه أن يفعل ذلك.

وردة قايين ٢٧

وخلال هذا الاسبوع لم يحاول جيس أن يطأ قرب الكهل وقد سمعته كولي مرات يسأل الحالة عنه، لكنه لم يحاول أن يدخل للسؤال أو يسأل كولي نفسها، رغم أنه يعلم قاماً أنها قضي وقتاً طويلاً بصحبته... تقرأ له أو تتحدث اليه، ولم يحاول جيس أن يقدر آرا ها حق قدرها ومع ذلك فهي لا تلومه. ألم تخطىء الحكم عليه عندما رأته يضرب بقبضته صدر بن محاولاً انقاذ حياته؟ وكان الكهل أبياً للغاية، معتزاً بكرامته، فلم يسأل عن حفيده. لكن كولي كانت تخبره بأن جيس سيأتي لرويته، وكانت عيناها تتألقان فرحاً عندما تسمع طرقاً على الباب، فتتوهم أن القادم هو جيس، وسرعان ما تخبو الفرحة في مهدها حينا تجد شخصاً أخر غيره. وكان من عادة الطبيب زيارة المريض كل صباح، ثم يعهد للمعرضة القيام بباقي المهام.

وذات صباح انتظرت كولي حتى أضحى النهار، فقامت وتوجهت الى غرفتها للاستحام واستبدال ملابسها، قبل أن تهبط لمساعدة الخالة و ماغي في اعداد الطعام، وكان صوت وقع حذائها على الأرض الخشبية للشرفة عالياً فبدد السكون الذي يسود المكان وفتحت كولى الباب المؤدي \_ الى المنزل، فوجدت ماغي قد جالت في أرجا المنزل وأسدلت الستائر حتى تمنع شمس تكساس اللافحة أن تلهب النوافذ بحرارتها.

وعبر الصالة تردد صدى وقع أقدام تطأ الأرض، ثم صوت باب يفتع، فتمهلت كولي لحظة عند نهاية درجات السلم. انها تعرف أن الطبيب أتى وذهب منذ قليل، ومن واجبها رؤية بن للسؤال عنه وخاصة أن الكهل تثور أعصابه عقب كل زيارة يقوم بها الطبيب. وهو الآن وحده لأن الحالة تمضي الصباح في حديقتها، و ماغي مشغولة باعداد الطعام عندئذ تذكرت صوت وقع الأقدام في المر، ومن المحتمل أن يكون هذا الشخص يقوم الآن \_ بزيارة بن وعليها أن تتلصص للتأكد من ذلك وبهدو اجتازت الصالة حتى اقتربت من مكتب بن فوجدت بابه مفتوحاً على مصراعيه فتسللت بهدوء ثم تطلعت من مكتب بن فوجدت بابه مفتوحاً على مصراعيه فتسللت بهدوء ثم تطلعت متوجدة مفتوحاً قليلاً، وتناهى الى سمعها صوت

بن يتردد في الغرفة، وأدركت أنه بصحبة أحد الأشخاص وأنه لاحاجة لوجودها. وحينا شرعت في الذهاب سمعت صوت الشخص الآخر يتكلم وعرفت صاحبه على الفور. كان المتحدث هو جيس وانتابتها فجأة الرغبة في سماع ما يدور بينها، فسارت على أطراف أصابعها حتى دنت من الباب، وسمعت صوت بن يقول:

«حسناً... لا تجلس اذا كنت ترغب في أن تتطاول على رجل مسن مريض مثلي...» قال جيس مهدوء:

«ربما تكون مريضاً، وربما تكون مسناً، ولكنك مازلت رجلاً يا بن... جنت لمناقشتك في أمر المزرعة».

«حسناً... لا أريد أن أتحدث الآن في موضوع المزرعة... هذا يدهشك أليس كذلك؟»

«لا شيء يدهشني».

«واغا أردت أن أتحدث معك في موضوع كولي...»

وتوتر جسم كولي عندما سمعت كليات بن وأحست بعقلها يحاول جاهداً أن يحدد ما سوف يقوله الكهل وطرق سمعها صوت جيس يتساءل

« كولى...»

«أجل، كولى، أنها متيمة بك، متدلهة بحبك، هل تعرف ذلك؟»

شعرت كولي بقلبها تتابع خفقاته، وخشيت أن يسمعا دقاته فحاولت أن تهدىء من اضطراب عواطفها وأرهفت أذنيها، فسمعت جيس يقول: «وأنت تتساءل ما هي نواياي تجاهها؟ أليس هذا الأمر من شؤوني الخاصة؟»

أجاب بن:

«ريا... واتما ما يهمني هو عواطفك تحوها».

سأله جيس:

«وهل تظن أنني ألهو بها؟ دعني أؤكد لك أنني لا أفعل ذلك، فعندما جاءت الى هنا، كانت فتاة خجولة وصغيرة، ولكنها الآن كبرت ونضجت».

وردة قايين ٢٧

وخيّم الصمت هنيهة ويبدو أن بن كان ينتظر من جيس أن يواصل حديثه، وأخيراً قال الكهل:

«أعتقد أنها مفتونة بك، هل فكرت في الزواج منها؟»

قال جيس بحدة:

«لعبت معك لعبة استغرقت وقتاً طويلاً... ولن أجيب على أسئلتك قبل أن تخبرني الى أين يفضي بنا الحديث؟»

وسمعت كولي خشخشة أوراق تتردد في الغرفة، قبل أن يقطع الصمت صوت جيس وهو يقول:

«هل هذه الأوراق معدة لكي تصبح سلاش آس ملكاً لي؟ هل يكنك أن توضع الأمر؟»

«الأمر في منتهى البساطة، اذا تزوجت كولي، فالمزرعة تصبح ملكاً لك ولا تحتاج الأوراق شيئاً سوى توقيعي وتوقيع الخالة و ماغي كشاهدتين.»

عضت كولي على شفتيها حتى غنع نفسها من البكا، فقد اكتشفت المهانة التي أذلت كرامتها أمام جيس فان بن يطلب رطلاً منها حتى ينال جيس مغفرته. وسمعت صوت جيسون البارد يخترق جدران الغرفية متسائلاً:

ملاذاكم

قال بن:

«تقول لماذا؟ لأنك تريد المزرعة، أرجو أن تكن لها بعض العواطف فان الزيجات تنجع اذا توفرت لها الامكانيات اللازمة...»

فقال جيس وهو لاهث الأنفاس:

«ولكنها صغيرة للغاية».

أجاب الكهل:

«انها أمرأة... فلا تخطىء في ذلك، قد لا تكون ممتلئة الجسم، ولكن عواطفها جياشة»

«انت لم تجب على سوالى بعد، لماذا تفعل كل هذا؟»

«تعلقت تماماً بكولي في الأسابيع السابقة. وأريد أن أراها تنال كل ما تتمناه، انها جندي يذوذ عن الحق... وهذا ما أعجبني فيها ولسبب لا يعرف كنهه أحد سوى السها أجد الفتاة تريدك وسأعاونها على تحقيق رغبتها بكل طاقتي.»

راحت كولي تموء كالقطة وهي تحدث نفسها في صمت:

«أوه... بن أرجوك لا تفعل ذلك... لا تجعل المزرعة جائزة تمنحها لجيس» وقطع صوت بن تفكيرها وهو يقول:

«لا حاجة بها أن تعرف فأنا لن أخبرهها وأنت بدورك لا تخبرها».

وافق جيس قائلاً:

«لا لن أفعل ذلك...»

وعندئذ أسرعت كولي تغادر مكانها والدموع تترقرق في عينيها واخذت سبيلها الى الصالة، حتى بلغت ساعة الحائط المعلقة عند نهاية درجات السلم، فاستندت عليها تلتقط أنفاسها، وتكف أفكارها عن الهذيان... ها هي الآن تصبح الأداة التي تنجز هذه المهمة. وأحست بالألم يمزق قلبها. يا لها من مهزلة ... فالكهل يسدد انتقامه الأخير، يتوهم أنه يوفر السعادة لكولي بزواجها من جيس، ومتى وافق جيس على رغبة جده، ينال المزرعة بينا كولي تتمنى أن يرفرف السلام على أفراد الأسرة، وأن تصبح زوجة جيسون... يا له من ثمن يدفعه الثلاثة...

ولم تدرك كولي كم من الوقت مضى عليها وهي واقفة الى جوار السلم. كانت أفكارها تتأرجع مثل حركة رقاص الساعة التي تستند اليها، وأدركت فجأة أن شخصاً يشاهدها وهي في حالتها هذه، ولن يتبع لها عقلها المضطرب أن تجد عذراً معقولاً تبرر به وجودها، لذلك هرعت ترتقي الدرجات... لكنها قبل أن تدلف الى غرفتها، سمعت صوت جيسون ينادي الخالة و ماغي للحضور الى غرفة بن...

## ٩ ـ الكوخ... من جديد

لم يخطر ببال كولى أنها ستشعر يوماً برارة الى هذا الحد، غير أن الألم، والاذلال أخذا بالتضاؤل والدموع توقفت وفجأة أحست بالأسف على نفسها... لأنها أفتقدت السعادة خلال أيام الدراسة، وضحت بنفسها من أجل تحريض أمها، وعاشت حياتها تعتمد على الآخرين، وأخيراً دفعتها الأيام القاسية كي تأتي الى هذه المزرعة وأنتابها شعور بالكراهية ضد هذا العالم... هذا العالم الذي يضم أناساً يعيشون على الخداع والحقد، ولكن أكثر شيء كرهته في هذه اللحظة تلك الرغبة المتأججة التي أخذت تموج في صدرها لكي تؤذي أحداً... انها رغبة محرقة تعيش في أعهاقها وقد أحست بها وهي تهبط الدرجات، وتتخذ سبيلها ألى غرقة الطعام لتتناول العشاء.

وكانت قد اعتذرت عن تناول الغداء بسبب صداع طارىء دهمها، وظلت منزوية في غرفتها طوال فترة العصر... وأحست أن دقات قلبها سوف تفضح كذبتها البيضاء، وشحوب وجهها سوف يكشف عن استراقها الحديث الذي دار هذا الصباح، فبذلت جهدها لأن تهدىء من روعها وتقنع نفسها بأن أحداً لن يسألها توضيحاً عن سبب غيابها.

ولما دخلت غرفة الطعام، سألتها الخالة فيللي:

«ها أنت قد جنت لتناول الطعام هنا... خشيت أن تلازمك الوعكة وأن تطلبي طعامك الى غرفتك»

تمتمت كولى قائلة:

«لا، إننى أشعر بتحسن هذا المساء...»

وشعرت بصدمة ارتج لها جسمها عندما وقع بصرها على جيس جالساً على رأس المائدة في المكان الذي يشغله عادة بن، وعندما أفاقت من المفاجأة، حدّثت نفسها قائلة: المكان يناسبه قاماً.

واستطردت تقول بصوت مرتفع:

«أظن أنني أصبت بضربة شمس هذا الصباح».

وراحت تحتل مقعد داني كي تتجنب الجلوس على مقعدها المعتاد الذي يقع على يسار جيسون ورأت بن جالساً في مقعده المتحرك الى يمين جيس وحدق الكهل وكأنه يطلب منها أن تجلس بينه وبين حفيده، لكنها لم تشأ تحقيق رغبته، كما لم تحاول أن يلتقي بصرها ببصر جيس لئلا يرى الألم والمرارة في عينيها، وجاهدت لترسم ابتسامة على شفتيها وراحت تسأل خالتها عن ورودها وهي تعرف مسبقاً أنها سوف تتحدث حديثاً طويلاً يستغرق الدقائق التالية

ولم تشعر كولي بمذاق الطعام أثناء تناوله وانما راحت تزدرده... مسلوبة اللب، وبين الفينة والأخرى تختلس النظر لترى ماذا يفعل جيس، وعندما فرغوا من تناول الطعام جاءت ماغي ترفع الأطباق وتحضر الحلوى، فقال لها بن: «سنتناول الحلوى في الشرفة يا ماغي وأحضري أيضاً بعض الشراب اذ حان الوقت لنقيم احتفالاً صغيراً».

أخذ قلب كولي يقف في صدرها عند سهاع هذه الكلهات، وشعرت أنها لن تقوى على سهاع بن يعلن انتقال ملكية المزرعة الى جيس ليكون هو المالك الجديد.

انتفضت كولي واقفة، لتبتعد عن المائدة ثم قالت بصوت ينم عن المطرابها:

«اسمحوا لي أن أغادر الغرفة، فأنا في حاجة الى بعض الهواء، سأنضم اليكم فيا

وأثارت رغبتها في الرحيل غضب بن، لكنها اسرعت تجتاز باب الغرفة، وتتجه الى الشرفة، ثم تواصل سيرها في الحديقة قبل أن يناديها أحد، وراحت تبحث عن ملاذ لها بين أشجار البلوط واستندت الى أحد جذوعها، وأغمضت عينيها، وراحت تتصور ما سيحدث، الآن ستدفع رطلاً من بدنها ثمناً للمزرعة وتساءلت: هل من العدل أن يكون قلبها هو هذا الرطل؟ هل هي ضحية لتقبل قدرها بمثل هذه السهولة؟ وأجابتها المرارة التي تموج في أعهاقها قائلة: لا... لا يجب أن تجعلي جيس يشعر بالألم وخيبة الأمل اللذين شعرت بهها!

وعندما فتحت عينيها، كان قد قر عزمها على ألا تجعل انتصاره عليها أمرأ سهلاً... فلن تكون الأداة التي ينال بها سلاش آس. وطبرق سمعها وقبع خطوات تقترب منها، كانت تعرف أنه سيأتي للبحث عنها، فهو لا يستطيع أن يحقق شروط اتفاقيته مع جده ما لم يتحدث معها على انفراد. وكان هذا السبب هو الذي حفزها على مفادرة المائدة، عارفة أنه سيبحث عنها، وبذلك كانت تدفعه الى المبادرة... و وفقاً لشروطها هي.

أقبل جيس حتى وقف الى جوارها، وقال لها:

«أنت هنا؟ لماذا تركت المائدة فجأة؟»

أجابت كولي وهن تبتعد عنه.

«كنت قلقة وفي حاجة الى بعض الهواء.»

واقترب منها واضعاً يده على كتفيها، لكنها تراجعت قليلاً، فقال لها بحزم: « كولى أريد أن أتكلم معك...»

هزت كولي كتفيها لتبعد يده عنها، وقالت:

«ليس لدينا أي موضوع نتكلم فيه...»

حاول أن يتحكم بأعصابه وهو يقول:

«كفى، اننا نعيش في توتر داتم طوال الأسبوع الماضي... ولكن شيئاً حدث اليوم يهمك أمره». تجاهلته تماماً، وشرعت تسير نحو حديقة الزهور، وكانت تعرف أنها تتعمد تعذيبه، وتعلم أنه سيطلب يدها، لكنها قررت أن تكون أملاً عزيزاً بالنسبة اليه، ولم تكن تدرك الى أي مدى ستلحق الأذى به. وأفاقت على وقع قدميه وهو يلحق بها. ولمعت عيناها... عندما أدركت مدى عبثها بصبره

قال لها وهو يحدق في عينيها:

«يبدو أننا نستمتع هذا المساء بليلة قمرية».

قالت:

«أجل…»

ثم تطلعت الى القمر الشاحب في كبد السهاء، وأردفت تقول:

«ولكن يبدو عليلاً... انه لا يجعلنا نشعر بشاعرية المكان».

وأحس جيس بنيرة السخرية في كلهاتها، فأمسك ذراعها بعنف وجذبها نحوه لتكون في مواجهته، ثم سألها بحدة:

«ما بالك يا كولي؟ لماذا هذه المرارة التي تتحدثين بها؟»

قالت كولى وهي تنظر اليه بحسارة:

«كنت أظن أنك ستكون سعيداً بمداعباتي ...»

وبالرغم من أنها كانت تشعر بقلبها يتمزق في هذه اللحظة، لكنها كانت سعيدة برؤية علامات الغضب التي ارتسمت في وجهه وبتشنج أصابعه على كتفيها. وواصلت حديثها الساخر، فقالت له:

«ما لى أراك تصمت؟ هل ألتهمت القطة لسانك؟»

. تراخت أصابعه عن كتفيها، ثم قال:

«يكنني أن أهزك حتى ترتج أسنانك. أي نوع من الألعاب تلعبينه؟ هل ترغبين في أن ألقى بك على ركبتي واضربك على قفاك؟ أنك تسلكين مسلك الأطفال».

حاولت أن تتخلص من ذراعيه، وهي تقول له:

«أنت يا جيس دأبت على أن تقول أنني طفلة».

«لا داعى للمحاورة... يا كولي...»

سألته بسخرية:

«ألا ترغب في أن تخبرني الى أي مدى تحبني، وتعبدني؟ وكيف أنك لا تحتمل الصبر حتى تتزوجني؟ انني أتحرّق شوقاً لهذا الجزء من المسرحية!»

حاول أن يخفي غضبه، وهو يقول:

«عم تتحدثين؟ أين كنت هذا الصباح؟»

لوحت كولى بيدها نحو السهاء، وهي تحاول أن تغير دفة الحديث:

«أوه... جيس... الليل قصير، ورائحة الزهـور تعبـق المكان... وبالتـأكيد في وسعك أن تطرح أسئلة أكثر شاعرية من هذه الأسئلة التي توجهها اليّ.» «ما هو القدر الذي سمعته هذا الصياح؛»

«لا تخبرني بأنني سوف أتقلد منصب الأستاذ هذه الليلة».

وشرعت تمد ذراعيها لتحيط بهما عنقه، وترفع وجهها نحوه، بخف وبسرود. وسقطت ذراعاه لتحيطا بخصرها وهو يشدها نحوه. وأحست بضلوعها تتهشم تحت ضغطه، وشعرت ان فمه يعاقبها... ويذلها وينتقم منها حتى لم يبق لديها شيء سوى عاطفة واحدة. هي عاطفة الاستسلام لحبها.

وأفاقت من نشوتها عندما أطلق سراحها. وفك أسر ذراعيها عن عنقد. وأبعدها عنه وكأن النار التي أحرقتها لم تمسه بسوه.

وتناهى الى أذني كولى صوت قلبها وهو يدق بألم لأنها عادت تستسلم لسحره ثانية، ولكنها سرعان ما سيطرت على مشاعرها، وخضعت لحكم عقلها وأستطاعت بصعوبة أن تستعيد هدوءها.

قالت ساخرة:

«انتهت اللعبة، والآن جاء دور الحديث...»

قال جيس:

«أطن أنه لا حاجة بنا الى ذلك... يبدو عليك أنك استرقت السمع للحديث الخاص الذي دار بيني وبين بن قولي فقط لا أو نعم وان كنت أرغب في معرفة سبب المرارة التي تؤرقك».

قالتُ كولى غاضبة:

«مجرد لا ونعم؟ يا لك من شخص أناني. هل أنا فريسة لك ولجدك؟ من حقى أن أقول كلمة في الموضوع. أعلم أنني لن أكون الاداة التي تهبك لقب صاحب هذه المزرعة. أرفض أن أكون مجرد قسيمة زواج تتأرجح فوق رأسك، لتقول: «تزوج هذه الفتاة، فتصبح المزرعة ملكاً لك». أعتقد أن الأمر يبدو غريباً لك عندما يصدر مثل هذا الكلام من فتاة فقيرة. ولكن... لن أتزوج بدون حب».

قال جيس ببرود:

«والحب لن يدخل في زواج يعقد بيني وبينك...»

قالت كولى بغضب:

«بالتأكيد لن يدخل، أعرف أن العم بن أخبرك بأنني متيمة بك، ولكن هذا ما لم أقصده تماماً. والحقيقة أنني قلت له أنني أحبك، وأحب العم بن والخالة وتوني أيضاً، وبالتأكيد لن أتزوج أحداً من العائلة. لا تسىء فهمي يا جيس كل ما كنت أود أن أراه هو أن يسود السلام بينك وبين جدك... وان كنت قد اضفيت البطولة على قضيتك معه»

أخرج جيس سيكارة ووضعها في فمه، ثم قال:

«وضعت القضية في مسارها الصحيح: أليس كذلك؟ أما مواقف الحب فها هي إلا خطات ترفيه كدروس السباحة وركوب الخيل...»

«ولكنك وصفتها بأنها تجارب... أو دروس تحتاج اليها الطبيعة البشرية، واذا أراد المرء أن يتعلم فعليه أن يبحث عن شخص تكون لديه التجربة، وكنت أنت تتمتع بها... ولكن الرغبة لا تدوم طويلاً... ومها كان تفكيرك بي، فانسي أصبحت ناضجة بما فيه الكفاية لأن أعرف ذلك».

وأشعل جيس سيكارته، ثم سألها:

«لا أظنك تعتقدين أن الرغبة يمكن أن تتحول الى حب؟»

قالت كولي ببرود:

«لن أضحي بحياتي كلها حتى تحين الفرصة لكي يحب أحدنا الآخر. اذا كان وردة قايين ٢٧ العم بن اشترط عليك الزواج مني لقاء حصولك على المزرعة، يكنك الحصول عليها بدون استخدام خيوطي التي تلعب بها. ابحث لك عن وسيلة أخرى... لأنني لن أقبل الزواج منك».

حدق جيس في رجهها، ثم قال:

«افترضي أنني نلت لقب صاحب المزرعة هذا الصباح؟»

قالت كولي وهي تشمخ برأسها:

«على هذا الشرط سأقبل خطبتك مني هذه الليلة».

راح يدرس وجهها بهدوء، ثم سألها:

«هل تعتبرينها خطبة وقتية زائفة... حتى أستطيع أن أقنع بن برأيك». أسرعت تقول:

«كلا... كلا... لن تنجع».

سحق جيس اللفافة بقدمه، وقال:

«اذن، أنت تعرفين أن قلبه فعل ذلك من أجلك...»

تطلعت اليه، وقالت:

«سأشرح له الأمر، وأنا واثقة بأنه سيدرك حقيقة موقفي».

«أُمْنى أن يكون لي نصف ثقتك. انه لم يشف عاماً من أزمته الأخيرة».

وانساب صوت جيس هادئاً في أعياقها، وشعرت بكلياته تغوص في عقلها. وأدركت رغبته في أن يفوز بالمزرعة، وقد استغل عواطفها استغلالاً سيئاً لكي تلتقي مع رغباته، لكنها استجمعت شتات فكرها وراحت تناضل الدوامة التي دفعها اليها جيس، فقالت له:

«أنا لا أكترث كثيراً، لن أكون خطيبتك مهما كانت الظروف».

«اتهمتك مرة بأنك فتاة شديدة الحساسية لكن تلك القطة الوديعة التي أنقذتها مرة من المطر تحولت الآن الى قطة شرسة».

قَاطُعْتِه وهي تشعر برجفة تسري في جسمها، قائلة:

«أرجوك... لا تذكرني بتلك الفتاة الساذجة التي كنتها ذات يوم».

وأحست بقبضة يده تعصر ذراعها، وهو يحدق في وجهها، وراح يسألها:
«ماذا حدث لتلك الفتاة التي فزعت مني أكثر من فزعها من العاصفة؟ أين
الفتاة التي كانت تخاف الماء وترتعد نظراتها وهي تمتطي ظهر الجواد؟ أين هي تلك
الفتاة؟»

صاحت كولى، قائلة:

«كانت شديدة الخجل... شديدة الفزع من معارضتك، ولكنها كبرت الآن. هل تتوقع منها أن تظل محصنة ضد مشاعر الكراهية والمرارة والحقد التي تعيش في أرجاء هذه المزرعة؛ حسنا... أنا أكرهك الآن، أكره الأسلوب الذي اتبعتاه لاستغلالي، أكره الثقة التي وضعتها فيكيا، ولتعلم يا جيس أنني أصبحت الأن جشعة أرغب في أن أكون مطلوبة لذاتي من دون أن يكون هناك ثمن لزواجي اعتقد أنك لم تتخيّل أنني أستطبع البقاء في الصورة التي رأيتها أول ليلة التقينا!»

قال والكلهات تخرج بصعوبة من بين أسنانه:

«كلا... لم أتصور أن تكون لديك القدرة على الوثوب فوق الحشود التي تعترض طريقك؟ كنت حمامة السلام... أليس كذلك؟ ولكن ابراج الحمام لا تقام للناس، أريد منك أن تفكري بروية في الحديث الذي دار الليلة، وستعتذرين في فيا

قالت كولى غاضبة:

«اذا كنت تفكر في أنني سأزحف اليك لأقدم لك اعتذاري، فأنني ...»

عندئذ قاطعها جيس وشرر الغضب يتطاير من عينيه. قائلاً:

«لا حاجة بك لأن تقولي المزيد الذي قد تعتذرين عنه... سأعود الآن الى المنزل لا تولي المنزل المتقال صغير مع بن أنني أراك في حالة لا تؤهلك الاشتراك في حفلنا، لذلك لن أطلب منك الانضيام الينا. طابت ليلتك يا كولي، ولتنعمي بأحلامك الوردية».

وهز جيس رأسه في كبرياء قبل أن يختفي تدريجياً في لجة الظلام وتمنت أن ١٥٠٠ وودة قايس ٢٧ تلدغه، أن تؤذيه كما أذاها، لكنه رحل عنها في كبرياء. وهو واثق بأنها ستجرى وراءه لتعتذر له... لن تفعل ذلك حتى الرمق الأخير في حياتها، ولا أهمية لحبها له فانها لن تطلب غفرانه من أجل الكلام الذي نطقت به هذه الليلة.

وسمعت دانی ینادیها:

« كولى... ماذا تفعلين عندك؟ أخبرني جيس أنك لن تأتى للأشتراك في الحفل».

> قالت كولى بصوت يكاد ينم عن اضطراب عواطفها: «هذا صحيح».

مرت سحابة من العبوس على جبينه، وعيناه تسألانها في حيرة: «ولكن... يجب أن يشهد الجميع الحفل».

قالت بصوت مضطرب:

«وهذا تماماً سبب عدم وجودي هناك...»

هز دانى رأسه وهو يحدق في شقيقته ، ثم قال:

« كولى... لم أعد أفهمك، فمنذ وصلنا الى هنا، كنت الوحيدة التي تدافع عن حقوق جيس، وفي هذه الليلة التي يعلن فيها العم بن نتيجـة جهـودك، تنزوين هنا كالطفلة التي انتزعت منها دميتهاه.

> تحشرجت الكلمات في حلقها ألماً. وأخيراً استطاعت أن تقول: «أنت لا تعرف القصة كاملة يا داني».

> > قاطعها وهو نافد الصبر:

«وأنت... لماذا لا تحاولين القاء الضوء لأستنير به في معرفة حقيقة الموضوع؟ ترى ما هي النية المبيتة التي تطوف برأسك؟»

اضطربت شفتها السفلي، وتلاحقت أنفاسها، وهي تحاول أن تمنع عباراتها عن التدفق. وأخيراً قالت له.

«كف عن تمثيل دور الأخ الأكبر، لم أعد في حاجة الى ذلك».

اشتعلت عيناه بالغضب الذي ثار في أعهاقه لدى سهاعه كلهاتها فقال لها: وردة قايين ٢٧ «أظن أنك بحاجة الى ركلة سريعة تلقي بك في مكان يناسبك...»

ثم استدار ليسير في اتجاه المنزل، فصاحت كولي تناديه:

« داني... داني... أسفة، لم أقصد أن أجرحك».

تردد قليلاً قبل أن يستدير نحوها ليقول:

«لا أظن أنك كنت تقصدين ايلامي... ولكنك أنت على صواب، فقد أصبحت الآن فتاة كبيرة، وحان الوقت لتعالجي مشاكلك بدون الاعتاد على ذراع أحد. طابت ليلتك».

أخذت كولي تكفكف دموعها، وهي ترى أخاها يسعى نحو البيت، انها تعرف جيداً كيف تتصرف!

بدأت قطرات المطر تتساقط على أفريز النافذة كأنها تقدم تحيتها الى كولي...
وهي تستيقظ من نومها بعد ليلة قلقة لم يغمض لها فيها جفن، الا قليلاً، وكان
الصباح داكناً، ولم تشرق فيه شمس النهار، كها أنه كان يعكس موجة الكآبة
التي امتلاً بها صدرها منذ صباح اليوم السابق. وراحت تسحب نفسها من تحت
الأغطية بصعوبة وهي تتطلع عابمة الى الرعد الفاضب الذي أخذ يلطم زجاج
النوافذ وتوجهت الى أحد الأدراج، وتناولت سروالاً من الجينز دست فيه
ساقيها وجذبته حتى غطى وسطها، ثم ارتدت قميصاً أصغر اللون، وتناولت
المشط وألقت نظرة سريعة على أنابيب مستحضرات التجميل، ولكنها هزت
كتفيها باستخفاف وأعرضت عنها وفكرت: من سيهتم اذا لم تصبغ وجهها
بالمساحيق؟ وانفلتت خارجة من غرفتها في طريقها الى الصالة، مرت بالباب
المفتوح لغرفة توني فتوقفت عن السير، ولدهشتها رأته يلقي ملابسه في حقيبة

سألته مأخوذة:

« توني... ماذا تفعل؟»

قال لها بحدة:

«كما ترين با أميرتي».

وواصل حشو ملابسه في الحقيبة بدون أن يتطلع اليها، فقالت له: «انك راحل... أليس كذلك؟ الى أين أنت ذاهب؟ لماذا ترحل؟»

شرع يسير نحو الباب، والمرارة تكسو وجهه، ثم قال لها:

«أصبح أحدهم يدير الآن المملكة والقلعة. لن أبقى لأقوم بدور الأجير».

التوت شفتاه فوق كلماته، بينا قبضت أصابعه النحيلة على ذقن كولي ورفع رأسها المتجهم لتلتقى ببصره، ثم أستطرد يقول:

«أنت تعرفين يا كولي... أنت لا تستمتعين بعينين كبيرتين فقط ولكن لك فم واسع أيضاً، ان الدور الذي قمت به أنت و جيس قضى على وجودي هنا في المزرعة، كنت أتمتع بعظ كبير في حياة أبي».

ثم أطلق توني ذقنها من قبضته، فتمتمت قائلة:

«لاعلم لي بالموضوع الذي تتحدث عنه».

تركها توني وعاد الى سريره ليتم وضع بقية ملابسه في الحقيبة وعندما فرغ منها أغلق الحقيبة بغضب ثم قال لها:

«واصلي ألاعيبك الصغيرة... ولكن لا تتوقعي مني أن أصدق أنك لم تكوني وراء الخطوة الأخيرة التي اتخذها بن... ابعدي عني، لقد سببت لنا كثيراً من الآلام منذ وصولك الى هنا».

انتابها الاضطراب، وأسرعت تبتعد عن الباب وقد ألمها الازدراء \_ المرّ الذي شاب صوت توني عندما طردها. وشعرت بخطواتها ثقيلة تهبط درجات السلم، وترددت قليلاً عندما وصلت الى نهاية الدرج، اذ كان طعام الافطار في انتظارها لكنها لم تكن تشعر بأى جوع.

سارت نحو الشرفة، وهي تدس يديها في جيبي سروالها، وراحت تتجول بلا هدف عندما سمعت طرقاً على زجاج احدى النوافذ. فتطلعت عبر الزجاج، فرأت وردة تايين ٢٧ بن يلوح لها ويدعوها للدخول، وحاولت أن تبحث عن عذر ينقذها من مقابلته، ولكن جهودها باءت بالفشل فاستسلمت وعادت لتعبر الصالة وتدخل المكتب، فاستقبلها قائلاً:

«أنت بالتأكيد شعاع شمس هذا الصباح...»

بادرته قائلة:

«ولكن الجو غير مشمس في الخارج».

«كنت تفزعين من رعودنا... ولكن يبدو عليك الآن انك لم تعودي تكترثين بها، بل أصبحت لديك الشجاعة على التجول في الشرفة بدون خوف».

تطلعت كولي الى الأفق، فرأت السهاء ملبدة بالغيوم، وكأنها تعكس عواطفها الغاضبة التي امتزجت برارة الألم، ودموع الاحباط الذي اجتاحها.

قالت له:

«لعلّ المطر يغسل الأقذار التي لحقتني من عائلة سافدج».

سألها بن:

«هل تناولت طعام الافطار؟»

وعندما هزت رأسها بالنفى استطرد يقول:

«المعدة الخاوية تجعل اللسان حاداً، كحدة شهوتها الى الطعام».

قالت له:

«لم تنادني لتناقشني في عادات الأكل».

قال بصوت غاضب:

«طبعاً... لكنني دهشت عندما لم تشتركي في الحفل ليلة أمس».

ضحكت بمرارة، وقالت:

«لا شك أنه كان حفلاً من نوع خاص، لأنني رأيت، لتوي توني في غَرفته يعدّ حقيبته للرحيل».

«لا تحاولي تغيير دفة الحديث يا فتاتي، أسألك سؤالاً محدداً».

قالت كولي بأدب:

«ألا تظن أن تساؤلي يحتاج الى اجابة؛»

ووقع بصرها على يديه، فرأت البياض يكسوهها من طول تشبئه بمقبض المقعد، وفي الحال تذكرت المناقشة الأخيرة التي دارت بينهها... فاستسلمت سريعاً... وتنهدت لهزيمتها، وقالت:

«لم أحضر حفل الأمس، لأنني كنت أرغب في مشاهدة حفل كبير».

تألقت الحيرة في عينيه، وقال:

«ولكنك كنت أنت الشخص المطلوب طوال الحفل».

سألته كولي وذقنها يرتجف وهي تكبح جماح دموعها لشلا تنسباب على خديها:

«ولكني متى طلبت منك أن تشتري لي زوجاً؟»

انعقدت تقطيبة فوق جبينه، ورأت ما يشبه الشعور بالذنب، يسبق اجابته، حيث قال لها:

«لا أدري عم تتحدثين...»

فقالت له وهي مشفقة عليه:

«أمضيت بعض الوقت من ليلة الأمس مع حيس، فلا داعي لأن تبدو بريئاً، انني لا أنوي الزواج منه...»

تألقت نظرات الصقر في عينيه، وقال:

«ألا تتزوجينه، هل طلب يدك ليلة الأمس؟»

أجابت كولي:

«ليس عَاماً، لم أتع له الفرصة...»

ابتسم الكهل ابتسامة مرح ـ أثارت كولي وكأنه يبتسم لنفسه، ثم قال لها: «أوه... لم تتيحي له الفرصة ليشرح لك الأمور... ها... ها!»

بذلت كولي جهداً يائساً للتغلب على أعصابها المضطربة، وأخيراً قالت: «ليست هناك أشياء تحتاج الى توضيح، ألمح الي أن أدّعي وجود خطبة بيننا لادخال السرور الى قلبك، ولكنني رفضت».

قال بن: «أمر طبيعي».

بدا عليها الارتباك، ثم قالت له:

«لا يبدو عليك الانزعاج من حديثي».

«وهل هذا مطلوب مني؟»

قالت متلعثمة:

«أجل... أعني... ظننت... أليس هذا هو المفروض من...»

سألها:

«كان لدي احساس بأنك كنت تقفين عند مكتبي صباح الأمس... أليس كذلك؟» ولما هزت كولى رأسها بالايجاب، استطرد يقول:

«وأنك سمعت جانباً من الحديث الذي دار بيني وبين جيس، أليس كذلك؟» وعادت كولي تهز رأسها بالايجاب ثانية، فأردف يقول:

«أوه، كولي، لا يفوز المء بنتائج طيبة بالاستاع من ثقوب أقفال الأبواب». «ولكنني سعيدة بما فعلت يا عمي بن... كيف استطعت أن تقدم المزرعة هدية لجيس اذا رضي بالزواج مني؟ ألا تظن أن لي كبريائي؟»

واستطاع الكهل أن يحتفظ بالابتسامة على وجهه، ثم قال:

«يمكنني القول بأن لك كبرياء مثل أي فرد من أفراد أسرة سافدج، أما أن أجعل هبتي المزرعة لجيس رهناً بموافقته على الزواج منك، فأظن أن ذلك كان مجرد اختبار له. كان يجب عليك البقاء حتى ينتهي الحديث كله. وعندند كنت ستستمعين الى رفضه قبول المزرعة على أساس هذا الشرط لا يا كولي... وقمت على تنازلي عن المزرعة له، بلا أي شروط تتصل بك من قريب أو بعيد.

وقفت كولي مبهوتة، مشدوهة، وعندما استوعبت معنى الكليات، تهاوت متهالكة على مقعد وثير، والتفتت الى بن وقد اغرورقت عيناها بالدموع، وقالت:

«ماذا فعلت يا ربّ؛ ذلك الكلام الرهيب الذي قلته له ليلة أمس... أوه عمي «ماذا فعلت يا ربّ؛ ذلك الكلام الرهيب الذي

بن... مَاذَا أَفَعَلُ الآن؟ انني أَحبه كثيراً...»

قال وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة:

«الشيء الذي فعلته أنا بالأمس... اعتذري له وأخبريه بأنك كنت حقاء...»

بارقة أمل تراقصت أمام عينيها عندما تذكرت كليات جيسون التي قالها ليلة أمس الأول بأنها ستأتى اليه، وتقدم له اعتذارها.

سألت الكهل وهي تزدرد كبرياءها:

«أين هو الأَن؟»

كفكف الكهل بدوره دموعه وراح يتطلع عبر النافذة، ثم قال لها:

«أنت تعرفين في مثل هذه الأحوال الجوية... انه يجمع القطيع الشارد حتى لا يدهمه الفيضان».

زحفت كولي من مقعدها والدموع تبلل خديها، واندفعت تجري من الغرفة و بن يحرك مقعده وراءها وهو يعطيها تعلماته:

«من المحتمل وجوده في القطاع الشرقي قرب جبل الصخرة الزرقاء، اختصري الطريق عبر المراعي المنخفضة، يجب أن ترتدى معطف المطر».

وكانت قد أغلقت الباب وراءها قبل أن تسمع عبارته الأخيرة. وأدرك أنها متيمة بحب جيس لأنها لم تلحظ هطول المطر، فأسرعت تجري بدون أن ترتدي معطفاً. ودفع بن مقعده حتى بلغ الشرفة. وبعد دقائق رآها تمتطي جوادها، وراحت تلوّح بيدها للكهل قبل أن تعدو تحت وابل المطر.

وأخذ الجواد يقطع المرعى عدواً، وكانت الريح تلفع وجهها... وقطرات المطر تلسع وجنتيها، ولكنها لم تكتبرث لأي شيء... ثم وجدت الأرض بدأت في الانحدار بشدة ورأت أن تخاطر بجوادها ميستي وهو يرتقي التيلال، وفي مواقع أخرى كانت الأرض موحلة، تماماً كالليلة الأولى التي جاءت فيها الى المزرعة.

أوقفت ميستي وراحت تبحث عن جيس في المنحدرات التي تحيط بها، وفي الأراضي المنخفضة، وأخذ الجواد يهز رأسه عندما بدأت الأرض تهتز تحت ودة قايس ٢٢ قدميه، ويفزع من أصوات الرعد المدوية، فحاولت كولي أن تهدىء من روعه. وفجأة تذكرت أمراً ابتهجت له. وتذكرت الكوخ... انه مكان قريب من هنا. ولا بد أن جيس سيتوقف قليلاً هناك انه المكان المفضل لديه.

دفعت الجواد بمهازها. واستحثته على أن يخترق مفترق التسلال عبر الماء الجاري، وأن يطوي التلال طياً، ويجتاز الوديان عدواً، حتى لاح أمامها الطريق العام، فبدأت تبطىء من خطو جوادها على الأرض المنبسطة، حتى بلغت السهل الواسع المنبسط الذي سارت فيه منذ زمن بعيد. عندئذ أرخت العنان. وأطبقت بيدها على السرج وتشبثت به عندما بدأ الجواد يرتقي منحدراً، وقد توترت عضلاته في كل خطوة حتى بلغا قمة المنحدر. وبعد لحظات لاح لها الكوخ تحيط به سحب الصباح الداكنة. وشريط الدخان يمتزج بالسحب والامطار، وفي الحال أطلقت كولي صرخة فرح، وضربت جوادها باللجام تستحثه على العدو.

كان الجواد الأحر الذي اعتاد جيس أن يمتطيه يقف أمام الكوخ وعندما بلغت كولي المكان ترجلت عن جوادها بسرعة، وربطت اللجام بجوار جواد جيس، ثم أسرعت تفتح الباب ودخلت الكوخ وقطرات المطر تنهمر منها. وعندما توقفت تلتقط أنفاسها، أخذت عيناها تبحثان عن جيس، فرأته يسكب لنفسه قدحاً من القهوة. وفجأة أحست بالخجل والخوف. ترى ماذا ستقول له؟ ومن أين تبدأ حديثها؟

وضع جيس القدح ودار حول المائدة، ثم قال لها: «ماذا تفعلين هنا؟»

اندفعت الكلمات من فمها سريعة، وهي تقول له:

«انني آسفة... أنني مخطئة... أنني حمقاء... يجب أن تغفر لي، ما كنت أقصد أن أقول لك هذا الكلام الرهيب. أغفر لي... من فضلك، أغفر لي...»

حدق في وجهها، ثم قال لها بنبرة ساخرة:

«امتطيت جوادك، وقطعت كل هذه المسافة لتقولي بأنك... في مثل هذا الطقس؟» «طبعاً... ألا تفهم يا جيس؟ عمي بن شرح لي كل شيء... سمعت فقط جانباً «طبعاً... ألا تفهم يا جيس؟ عمي بن شرح لي كل شيء... وودة هايين ٢٧

من حديثكما. ظننت أنك تساومه على الزواج مني...»

وجاهدت كولي لتعثر على الكليات التي تساعده على فهم حقيقة الموقف، لكن سعادتها بدأت تتبخر... في كل ثانية قرّ وهو واقف أمامها جامد الملامع... وأخيراً قال لها:

«والآن فهمت أن الموقف كان مختلفاً، ماذا عليّ أن أفعل؟ أغفر لك؟»

أجابت كولي لاهثة الأنفاس:

«أجل... ظننت أنك تريد الزواج مني من أجل حصولك على المزرعة وليس بسبب اهتامك بي».

«انك لا تظنين أنه السبب الآن؟»

قالت متلعثمة والدموع تتأرجح من مقلتيها:

«لا... أقصد... لا أعرف...»

«ولا أذكر أنني تقدمت لخطبتك ليلة الأمس...»

تمسكت بأهداب كبريائها وقالت:

«كلا... ولن أطلب الآن ذلك... كل ما أريد أن تعرفه هو أنني أسفة، يمكنك ان تعرد الى فتاتك تانيا...»

واستدارت، وحاولت معالجة مزلاج الباب ولكن جيس أمسك بذراعها وجذبها نحوه، وهو يقول ضاحكاً.

« كولي... أنا لا أريد تانيا».

صاحت كولى قائلة:

«دعنى أرجل...»

وحاولت أن تتخلص من ذراعيه. لكنها التصقت به عندما احتواها بشدة. ثم رفع ذقنها بيده فراحت تتفرس في ملامحه وتحدق في وجهه، فقال لها بابتسامة رقيقة:

«هل أدركت يا كولي كم كنت قاسية وعنيدة ليلة أمس. لم تمنعيني الفرصة لأشرح لك، والآن يا عزيزتي، أنني أحبك حباً جماً لدرجة أنني أغفر لك كل شيء. وردة هابين ٢٧

لم أنشد تانيا يوماً، والما كنت أريدك أنت. عه

وعندئذ مال برأسه، وعانقها برقة، وما لبث أن التفت ذراعاها حول عنقسه وتنهدت وألقت برأسها على صدره، وقالت له:

«أوه... جيس... قل لي ثانية... أنك تحبني».

«أحبك، فمنذ الليلة الأولى التي التقينا فيها، انتابني احساس بأنك ستغيرين حياتي، وحاولت أن أبتعد بنفسي عنك، وبذلت جهدي لئلا تكتشفي شعوري نحوك، ولكنك لم تتركيني أغيب عنك».

ثم راح يبعد خصلات الشعر المبللة عن وجهها بيد مرتعشة فقالت له: «كرهت عمي عندما عرض عليك المزرعة مقابل الزواج مني. كنت أعرف مدى رغبتك في الحصول عليها، ولم أدرك كيف تقاوم مثل هذا الاغراء».

لمس شفتيها بأصبعه، ثم قال:

«أحببتك حباً كبيراً... وكنت أعرف أن قبول عرضه معناه أن يضع ثمناً لهذا الحب. وهذا يعنى أنه يبتذل هذا الحب».

«أوه جيس، ماذا فعلت حتى أستحق حبك؟ انني لا أعرف كيف أطهو أو أحيك اللابس أو اهتم بالزهور... كما أنني لست جميلة...»

« كولي، أنت ملأت أيام الكهل بالبهجة، وجعلت قلب امرأة عاقر مفعماً بالحب، أنت وهبت نفسك لها وسوف أدللك طوال حياتك».

قالت له:

«أرجو أن يكون الأطفالنا عيون زرقاء مثلك...»

ولم تواصل كلامها اذ راح يضمها الى صدره، وعندما تخلصت من بين ذراعيه، سألته:

«لماذا غير بن رأيه».

«أنت السبب... وكذلك الحوار الذي دار بينكها، لا بد أنك قلت له شيئاً جعله يغير رأيه، على الأقل في الفترة التي تفصل بين حوارك، والحوار الذي دار بينه وبين تونى».

وتشابكت أصابعه وراء ظهرها، وراح يحدّق فيها بنظرات كلها دفء وحرارة. وسمعها تقول له:

«رأيت توني هذا الصباح يحزم حقائبه، ترى ما السبب الذي دفعه الى الرحيل؟» «لم أبحث بدقة عن السبب. ولكن لدي احساس بأن بن أدرك أن توني كان موجوداً ليلة مصرع ريك والثيء الوحيد الذي يردده بن الآن أنه ما كان يجب عليه أن يصدر حكمه بقسوة في الفترة السابقة وأنه لن يحاول اصدار أحكام مثلها مرة ثانية».

وشرعت كولي، تقول:

«هل تقصد أن تونى كان...»

ولكن جيس رفع يده، ووضعها على فمها ليمنعها عن مواصلة الكلام ولدهشتها بدأت الأمور تتضع في عقلها. عندما تذكرت صيحة توني ذلك اليوم الذي قضته معه في الوادي...وقد أقبل مندفعاً نحوها ليقول لها:

«أخشى أن تصابي أنت أيضاً في حادثة...»

وعندما روت ذلك لجيس، قال لها:

«صمتاً... المشاعر الأليمة لها صلة بالماضي. وأنا متفق مع بن بألا نصدر أحكاماً عشوائية. هل تعرفين أن ثيابك مبتلة؛ وأنني قد أصبت بالبلل بدوري؟ يجدر بك أن تتناولي قليلاً من القهوة، وسأحضر لك بطانية. لتتدثري بها حتى تبعث الدفء في جسمك».

وتبعته كولي حتى بلغت الطاولة، وتناولت فنجاناً من القهوة وسار ليحضر لها البطانية، ووضعها حول كتفيها، ثم سألها:

«ألا تبدو الآن صورتنا مضحكة للغاية؟»

ضمت كولى البطانية حول جسمها، ثم قالت:

«حقاً ما تقول. لا أدري ماذا ستفعل البطانية مع هذه الملابس المبتلة التمي أرتديها تحتها، في حين أنك أمرتني في المرة السابقة، وكنت غريباً، بأن أخلع جميع ملابسي المبتلة قبل أن أضع البطانية فوق جسمي».

وردة قايين ٢٧

ضمها جيس... هي والبطانية الى صدره، واحتواها بين ذراعيه ونظر في عينيها بوله ثم هس في أذنها قائلاً:

«لن أطلب منك أن تخلعي جميع ملابسك هذه المرة يا كولي، لأن ذلك يحتاج مني الى طاقة كبيرة من ضبط النفس... ولن تفعلي ذلك حتى لو طلبت منك... أنا ... صاحب أرض سافدج...»

## رَوائِع الأدّبِ الرومَانسييّ

آخر الاحــــلام هل تخطىء الانامل البحسر الى الابسد الحصار الفضيي الكنب\_\_\_\_ه النـــــــــــدم انــــــ لي جراح بـــاردة طائر بـــلا جناح عاطفه من ورق قطار في الضباب فسل كلمة واحسدة منددلا تغـــالى السعادة في قـفص هذيــــان أريساف العسذاب اللهب والفراشية لا ترحـــلي علذراء فسي المدينسة العروس الاسييرة سيدة القصر الجنوبي شـــهر عســل مر عیناك بـــــصری من اجل حفنة جنيهات دجسل مسن نسسار نـــــداء الــــدم ليـــالى الفحـــر ما اقـــصر الوقــت قــــلب في الحيط الجهسول الجميسل الزواج الابــــيض أقـــدام في الوحـــل قــــال الزهر آه كيف احــــيا معك غضب العاشيق

## روائع الأدتب الرومانسين

| دليلة                          | لزرعسه الدمسوع                         |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| دلي <u>ا</u><br>الق <u>ي</u> د | واحـــــه                              |
| المساس اذا التهسب              | ضائع ون                                |
| زوجـــة الهنــــدى             | سرخسه السبراري                         |
| الســـر الدفين                 | . ليلـــــى                            |
| طــال انتظــارى                | خــــان                                |
| الوجه الأخر للنئب              | لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| بـــرج الرياح                  | وفــــازت                              |
| الماضسي لا يعسود               | خسذ الحسب واذهسب                       |
| لقسساء الغربسساء               | للؤلـــــؤة                            |
| وردة قــــايين                 | د تقـــول لا                           |
| عصفور في الييد                 | لجهول                                  |
| الغيمة اصلها ماء               | بين السكون والعاصفه                    |
| الهوى يقـــرع مرة              | رمال في الإصابـــع                     |
| خيسط الرمساد                   | نشــــريدة                             |
| الصقـــر واليمامة              | شياطىء العناق                          |
| حتى تموت الشفاه                | نهبــــى الشـــعر                      |
| أصابيع القيمر                  | تعسالي إلى الأدغسال                    |
| وعاد في الســـاء               | الفيخ                                  |
| القـــرار الصعب                | في قبيضة الأقسدار                      |